مطبوعات منظمة المؤتمرا لأسلامي الشعبي



وطنتما بمكات الغاو الفارسية

وبالأث الباطني

الدكتور: فاروق عمر فوزي

استاذ التاريخ الاسلامي بكلية الأداب حجامعة بغداد



منظمة المؤتمر الاسلامي الشعبي



# وصلتها بحركات الغلوالفارسية وبالأرث الباطني

الدكتورفاروقعهم

استاذ التاريخ الأسلامي بكلية الآداب ـ جامعة بغداد

# كلة لاب دمنكها

# مؤلاء هم المنافقون حزب الشيطان

اللكوّدبشادعواد معروف النُعين العام لمنظمة المؤتمرالاسلامي الشعبي

### بِنَ الرَّهُ إِلَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ عِيلًا

قال نعالى ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قُوْمًا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى اللَّهُ عَذَا بَاللَّهِ فَالْهُمْ عَذَا بَاللَّهِ فَالْهُمْ عَذَا بَاللَّهِ فَالْهُمْ عَذَا بُلَ مُعْمَ يَعْلَمُونَ ﴿ الْعَالَمُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا عَذَا بُلَ اللَّهِ فَاللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَهُمْ عَذَا بُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَهُمْ عَذَا بُ مُعْمَلُونَ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَهُمْ عَذَا بُ النَّالِ مُعْمَلُونَ لَلْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهِ مَتَعَا أَوْلَئِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَى مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ ا

مدق الله العظيم الآيات ١٤ ـ ١٩ سورة المجادلة يوم تبلورت فكرة الانتظام في المحوة الاسلامية ، والاستقامة الاعتقادية وانتداب البيان للانعطاف بالدعوة العربية المؤمنة نحو الاجتهاد في الايراد اضحت منظمة المؤتمر الاسلامي الشعبي ضرورة مصطفاة للامتياز بالأشياء... منها هذه الافادة القويمة من الافكار الحرة والآراء والدراسات المتينة ، والاستعلان ابدا في سبيل الله شرعة ومنهاجا.

ومن هذه الالتفاتة استنفار الفضلاء في العلوم والتواريخ والموافقات التي تفته بالحياة التي تفته بالحياة للاسهام في المحوة والمبادرة باليقظة ، والامتثال في نهضة علمية تستسم بالآراء والمعلومات فتزيد في الوعي ، وتميز الاعلام وتفقه بالناس العصر.

ولعل من اخطر هذه المساهمات ماكان للمؤرخين الأفداد من رعد المواقف والسابقات ، وغيرها من شجون الشؤون ، . وكذلك اهل الذكر والبيان مع الفقهاء ومن نفروا في سبيل الله ليتفقهوا في الدين وليندروا قومهم اذا رجعوا اليهم ، حتى يستبين المراط لكل ذي بصيرة أمين.

\* \* \* \*

ومن هؤلاء الخيرين النجباء فاروق عمر ـ أحد شيوخ التاريخ في آداب بغداد، الذي كان له الباع في المطارحات التاريخية والحفارية ، والموازنات الفكرية في جانبيها ؛ الايجابي الخير الذي يتحرى الكرامة التي تعهد بها الخالق الرحيم هذا المخلوق الانسان في خلقه وبعثه ، . والآخر السلببي الذي ينكس به عن تلك الكرامة يخسره الدنيا والآخرة ! . . فكان له جملة صالحة من الدراسات في هذا الشأن .

وهو حين ينفر للموضوع الذي شغل الناس وآذاهم وأساء اليهم في العقد الأخير ؛ بخلطه في الدعوة ، وقصده في الافتراق ونهجه الغالي بالابتعاد والانحراف والتعطيل والتبديل . ونعني به الخمينية الاثيمة ، . . فانما هو اهل لهذا النفير ، وحكم في سياسته له بالمقارنة التاريخية وسوء التاثير ، والموارنة مع الاضطراب وانقلاب التدبير.

كانت دراسة الدكتور فاروق اولا في الدعوة العباسية التي اساء اليها الشعوبيون والمستشرقون بالدراسات غير المنصفة والروايات المستباعدة والمتخالفة ، والصفات غير الامينة ، والنعوت التي وصلت احسانا حد

الافتراق في نصب أثيم يستمرى القصص والتخاريف . . فاعدها السي العروبة ، ونقاها من معظم ما علق بها من اوشاب الدراسات والروايات ، وكاد يخلص بها هاشمية تفقه ارادة التغيير ، مع ما اختلط به بعض دعاتها من مواقف مرحلية كشف عنها في دراسات لاحقة في الوزارة وغيرها.

وكانت تلك الدراسة مفتاحا لحسن الاعتقاد والاندفاع الحصر في اعادة تقويم الاشياء والوقائع ، . وتعريب التاريخ بامانة علمية مستوفاة ، . وهي روح الدعوة الى اعادة كتابة التاريخ التي يلهج بها القائد المهيب مدام حسين حفظه الله ورعاه .

وكانت دراساته الاخريات التي زان بها المكتبة التاريخية وزاد في انتباهة ابناء الامة الى خطورة شأن الثقافة العربية في ابعادها الفقهية والتاريخية الموازنة.

#### \* \* \* \*

ياخذ الكاتب المؤرخ على عاتقه مهمة الكشف عن دقائق وحقائق في الحركات الطائفية والمذهبية بانواعها المفترقة والمرتدة ، وغنوسياتها التي تذهب بها مذاهبها في الاختلاق والافتراء وما تجتره من ماض سحيق فتدلس به على الرعاع والاتباع .

يعرض لتواريخ تلك الحركات وملتها بالتخاريف الايرانية التقديمة ومحاولاتها نقل تلك الاباطيل والسخافات الى مذاهب وافكار تسمى على الدين وتزعم الذهاب فيه ،.. فيسمي تلك الفرق ويصف النحصل ويحركز على مسيراتها المتكررة والمتماثلة من حيث النشأة والتحول والانقلاب من شم بالكفر الوقاح ،.. وهدفها جميعا هدم الدولة العربية الاسلامية ، نظاما وعقيدة.

ولايكاد يمف الباطنية او ينعت الغلاة او يعرف بالخطابية او ينبه على العبيديين ، او يذكر اهل التناسخ والحلول والنكاح الروحي !! حتى تمثل للقارىء العربي المسلم هذه الصورة المستعلنة اليوم والمقررة للتفوس والمثيرة للمتاعب والعصائب وسوء الامور.

وهو حين يوازن بين تحركها ودعوتها ووضع اتباعها ودعاتها الحافر على الحافر ، كأنما يحضر للناس المعامرين المبتلين بهذه الخمينية اشبهاها

ونظائر من ذلك التاريخ النحر الاليم ، ويصور لهم المآل والنهاية المحتومة لكل تلك الحركات مهما استطالت بها الايام والاوضاع.

الخميني لم يكن بدعا في المجوسية واحوالها ، ولا في المصردكية واطوارها ، ولا في المانوية وتخريبها ، ولا فيما تقلب به سابقوه من صفات ونعوت حسبوها على الدين وارادوا الصاقها بالاسلام او نحلها آل البيت النبوي ،.. وانما هو يحاول ان يتجاوز تواريخهم واوضاعهم واخفاقاتهم كلها بادعاء التجديد في الدين والنبوة والتمكن من الحكم والسيطرة فلا يأخذ بتخليطاتهم فحسب ، وانما يزيد عليها من قحته وسوء ادبه وطويته مايرمي بنفسه في آتون هذه الحرب التي قمد بها العراق واهليه الامجاد ،..

وربما فاته وفات همجه الهامج ان العراق حتفهم ، والتاريخ يشهدهم نهايات المتنطعين السابقين.

\* \* \* \*

في المقدمة والفصول الاربعة الاولى يلزم مؤرضنا الفاضل نفسه بالمنهاج العلمي القاسي فلا يقارن او يشير الا بمقدار ضئيل فيعرض للمقنع الخراساني وبابك الخرمي وميمون القداح وعبيد الله ..حتى الرشتي والباب والسبهاء والقادياني وغيرهم من رؤوس العفن الفكري الذي يتولى التفكير والعقل الانساني في حالات من ركودهما والتعطيل ، واحتجان الذهن او قلة الاجتهاد والبيان فيفيها تاريخا ودقة مفة ، ويجمع اليها الوانها التاريخية وفمولها المأساوية واحوالها جميعا في ذلك السلك الذي تنطع به عل مدد مما تقدمت الاشارة اليه آنفا عند التوقف والانحسار خامة ، وفي حالات التبدل السياسي ايضا ، وما في طبيعة اولئك الاوغاد من فساد وهدم وتلويث.

ولكنه في الفمل الخامس حين يعرض للخمينية نفسها ؛ يستجمع للمقارنة ذلك الماضي كله ، ويظع عليه من رأيه واعتقاده المتين كل مفات الحكم عليه ، وهو حتمي لامحالة.

\* \* \* \*

ما احرى الذين ظنوا بالخميني الظن الحسن يومـا مـا ان يـقـرأوا هـذا الكتاب ويتدبروا فصوله ونقوله ، فانه ثروة علمية وتأريخية وانهم عندئـذ سيدعون الله سبحانة وتعالى:

(ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ، ربنا ولا تحمل علينا اجرا كما حطته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعسف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا ، انت مولانا فانمرنا على القوم الكافرين). والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ..

الدكتوّر بشارعَواد مَعروف

## بِسْ مِلْ الرِّيمَ اللَّهُ الرَّالِيمَ اللَّهِ الرَّالِيمَ اللَّهِ الرَّالِيمَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِيمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

#### تمهيـــــد

## وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١

الآية ١٢٠ سورة هود رَبَّنَا لَا تُرِيْغَ قُلُويَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿

الآية لم سورة آل عمران

يحمل هذا العلم من كل ظف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتصال المبطلين وتأويل الجاهلين.

حديث شريف.

"أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" حديث شريف

"لا تقاعدوا الغلاة ولا تناكحوهم فهم شر من اليهود والمجوس" جعفر المادق (رض) "لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ"

سفيان الثوري

لابد ان نشير بدء بأن ظهور الحركة الخمينية في ايران وما اتبعته من أساليب سياسية على المعيدين الداخلي والخارجي وما نشرت من افكار وتويلات ومفاهيم رمزية لا يضبطها معيار شرعي او لغوي في المجال الديني العبدي ، جعل العديد من المفكرين والمؤرخين المسلمين وغيرهم يعودون الر أمهات المصادر التاريخية والعقائدية العربية الاسلامية ليعيدوا قراءة رواياتها التاريخية ويمحصوها استقماع واستفراء علهم يتعرفون على طبيعة هذه الحركة وأسبابها وموقعها بين الحركات الدينية ـ السياسية استنادا الى ماتفده مصادرنا الاصلية من معلومات موثقة عن الماصي من تاريخنا العربي الاسلامي اولا والاستنارة بمعطيات حاضرنا المعاش ثانيا.

ان الفرضيه التي تنطلق منها هذه الدراسة تحاول ان تثبت بان -

الخمينية ليست ظاهرة معزولة بل هي جرّ من حركات دينية ـ سياسية فارسية تفجرت بين حينوآخر عبر عمور الخلافة العربية الاسلامية وبعدها. وقد اعتمدت هذه الحركات على مباديء الغلو والارث الباطني عقائديا رغم مسترها بالاسلام وتبرقعها ببرقع الدين واستخدمت سبيل الارهاب السياسي والعنف والقوة سياسيا على الرغم من ادعائها خلاف ذلك.

لقد شهد المجتمع العربي الاسلامي في عصر الخلافة ظهور حركات دينيـة مياسية فارسية تتخذ الدين ذريعة لكسب جماهير الناس الى جانـبـهـا شـم

تستخدمها لهدم النظام السياسي الاعتقادي القائم واستبدال نظام فارسي ذي قيم باطنية مغالية تحريفية به.

لقد وجدت الحركة الخمينية المعامرة من الارث الذي ظفته تلك الحركات الدينية السياسية الاعجمية ذلك الأرث الغني بعقائد وقيم باطنية واسطورية وعنصرية وارهابية سابقة مناسبة وتجربة رائدة ومعينا تستقي منه وتحددوحذوه .

ان الحركة الخمينية مثلها مثل الحركات المغالية والباطنية والخرمية (المزدكية) شكلت تهديدا للنظام الاسلامي القائم بكل مؤسساته وما يمثله من قيم دينية واجتماعية وسياسية وغيرها وعملت على ثلاثة محاور رئيسسية هي:

المحور الديني ويهدف الى صرف الدين الاسلامي عن مقاصده المحقيقية والمحور الديني وفي جدواه واهميته .

المحور السياسي ويهدف الى ضرب السيادة العربية الاسلامية والمستمشلة برئاسة الدولة (الخلافة) وازاحة العرب عنها .

المحور العنصري ويتمثل في شعوبية تلك الحركات ابتداءا من صدر الاسلام وإنتهاءا بالخمينية ،ونعني به كره كل ماهبو عبربي من حضارة وارث والاستخفاف بمكانة العرب في التاريخ ومساهماتهم في التقدم البشري .

ومثلما اسأءت تلك الحركات الباطنية في عصور الخلافة الى المفكر الاسلامي عموما والى صورة الاسلام الخالصة النقية والى دور العسرب حسلة الرسالة الاسلامية الى شعوب الارض ورعاتها الاوائل. كذلك فصلت الخمينية موظفة كل اساليب حركات الغلو والحركات الباطنية وتقاليدها في الدعوة والحركة . فكانت بذلك الوريث الطبيعي لتلك الحركات بسكل والحركة . فكانت بذلك الوريث الطبيعي لتلك الحركات بسكل تعاليمها السياسية والمذهبية واهدافها التخريبية في المنطقة .

هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الدراسة التي بين ايدينا هي دراسة تاريخية سياسية بالدرجة الاولى ، ومن هذا المنطلق فانها ستعير البعد السياسي لحركات الغلو والحركات الباطنية أهمية اكثر من الابعاد الاضرى! وسيكون المحور السياسي ـ التاريخي هو العمود الفقري الذي تستند عليه في المناقشة والتطيل والتفسير محاولة ايجاد الترابط بين المسائل

العقائدية والاهداف السياسية، والسبب الرئيسي في ذلك يعود اساسا في اعتقادنا الى ان حركات الغلو والحركات الباطنية هي في اساسها وجوهرها حركات سياسية أما ماتبته من عقائد وتعاليم دينية فتأتي تبريرا المنهاجها السياسي .

وبكلمة اخرى فان هذه الحركات المغالية والمتطرفة الباطنية تسكيل موقفا سياسيا مسبقا له خصائمه ثم تحاول اضفاء الشرعية على ذلك الموقف السياسي من خلال تأويل النصوص الدينية. وهي بهذا تسوغ الموقف السياسي استنادا إلى الدين أو توظف المفاهيم الدينية لخدمة اغرافها السياسية. وقد كان هذا منهجها وديدنها ابتداءا من حركات الغلو الاولى في أواخر العصر الأموي مرورا بالخرمية والحشيشية الباطنية وانتهاءا بالبابية والخمينية. ففي "ولاية الفقية" مثلا يعبر الخميني عن موقف سياسي بحت ولكنه يضفي على هذا الموقف الشرعية باستخدامه مفهومات ونصوص دينية يؤولها حسبما يشاء او يزعم ... وهو بهذا لا يبتدع شيئا جديدا بل يسير عالى نسهج يعماء حركات الغلو والباطنية الذين سبقوه ...

ان العديد من العقاقد التي طرحتها هذه الحركات مثل التأويل والقدسية والحلول والتناسخ والعصمة والتقية وغيرها لها جانب عقائدي نظري واضر سياسي عملي ، وفي رأينا ان هذا الجانب الاغير هو المهم تاريخيا ذلك لان العقيدة اذا ظلت في حير النظرية دون ان يكون لها دواعي سياسية تحركها او اسقاطات سياسية تثيرها فلن يكون منها خطر يذكر. أما اذا كان العكس وهذا ما حدث بالنسبة لكل الحركات انفة الذكر \_ فان موقفها السياسي وهدفها السياسي يشكل خطرا كبيرا على الوضع الراهن. واكثر من ذلك فان مؤلاء الغلاة والباطنية وخامة من الموالي الفرس استغلوا اسم (التشييع) وادخلو فيه العديد من المفاهيم والعقائد الفارسية او المجوسية القديسمة الأثني وادخلو فيه البيئة الايرانية ونسبوها زورا وبهتانا الى الأشمسة الأثني عشر وبصفة خامة في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي وما بعده. ولهذا سنلاحظ بان هذه المفاهيم الغريبة عن الاسلام الحنيف وعن البيئة العربية غدت لازمة من لوازم الحركات المغالية والباطنية وصنو المحركات العربية عدت لازمة من لوازم الحركات المغالية والباطنية وصنو الموسيطية العربية عدت لازمة من لوازم الحركات المغالية والباطنية وصنو الموسيطية الدينية ـ السياسية الفارسية وجزء لا يتجزأ من مناهجها لانها الوسيطية

الفعالة لعمليات الهدم السياسي والتحريب الديني في المجتمع العدربي \_ الاسلامي .

والله نسال أن نكون قد وفقنا في القاء الضوء على حسركسة مسن اخسطر الحركات التي تعرض لها المجتمع الاسلامي عبر عصوره المتعلقبة . والله من وراء القصد وهو خير معين.

"قل عل ننبئكم بالاخسرينأعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون منعا" الآية ١٠٣ و ١٠٤ الكهف مدق الله العظيم

المؤلف بغداد ۱۹۸۸ أوضَاع ايكران في ظل النظام الساسياني ومكري تقيل اليكران للدين الاستالاجي

ليس لدينا معلومات تاريخية موثقة كثيرة عن اخبار الفرس وبلادهم قبل الاسلام غير انما السطاع المؤرخون المسلمون جمعه من اخبارهم وتاريخهم (١) يوضح على الاقل ظاهريتين بارزتين في فترة حكم الاسرة الساسانية وهي الاسرة الفارسية الاخيرة التي حكمت ايران قبل الفتح الاسلامي لها.

لقد حكمت هذه الاسرة ايران والاقاليم المجاورة لها مدة تسريد على الاربعة قرون (من ٢٢٤م - ١٤٢م) حين انهارت الدولة تحت وطأة السرحيف العربى الاسلامي. أما هاتان الظاهرتان فهما :

اولا ـ ان النظام الساساني الذي اعلنه اردشير من بابك قام على اساس دعوة دينية وكان نجاح اردشير يرمز الى بعث تراث ايران الديني المتمثل بديانتها الزرادشتية (المجوسية). وقد عَبد الملوك الساسانين اعادة الزرادشتية رسميا بعد ان اضمطت مئذ ايام المقدونيين مكسبا "قوميا" اذا صح هذا التعبير (٢)

محيح أن هذه "المفورة" الدينية كأن لها السهامها في تثبيت أركان النظام الساساني في عهده الأول ولكن وبمرور الزمن بدأت نتائجها السلبية بالظهور. فقد غدا رجال الدين الزرادشت طبقة متميزة من طبقات المجتمع العليا في النفوذ والثراء تتحكم بممائر المستضعفين من الفلاحين والكسبة.

كما انهم عدوا من الملاكين الكبار بعد ان منحهم الاكاسرة اقطاعات واسعة في ارجاء عديدة من البلاد  $\binom{7}{}$ .

ثانيا اما الظاهرة البارزة الاخرى فهي الطبقية المارمة والمغلقة الـتـي تفصل بين ابناء المجتمع الايراني الواحد. فهناك طبقة العظماء والـنـبـلاء وطبقة رجال الدين وطبقة المحاربين وطبقة العوام ، حيث لا يجوز لافراد من طبقة معينة ان تندمج مع افراد من طبقة اخرى. وقد اكتسب هـذا الـنـظام الطبقي مرامته من تأييد رجال الدين الزرادشت له ولـنـهـج الـدولـة فـي تثبيته (٤)

ان هذا التعاون بين رجال الدين (الموابدة) وبين الملوك الاكاسرة في العصر الساساني في ظل نظام قاعم على الطبقة والعبودية ادى الى ان يكون الشاهنشاه عنوانا لنفوذ الزرادشتية في ايران ولم يبق من الدين لدى جماهير الايرانيين سوى مايعنيه من طاعة رجل واحد (كسرى) طاعة عمياء!!

#### طبيعة الديانة المجوسية:

أشرنا قبل قليل ان الزرادشتية هي الديانة الرسمية للساسانيين. وتنسب هذه الديانة الى زرادشت الذي عاش في ميديا (شمالي غربي فارس) ومات حوالي سنة ٥٨٣ ق.م. وقد ادعى بانه نبي ارسله اله الخير ليهدي الناس الى الحق وكتب في تعاليمه كتاب الأفستا الذي شرح بكتاب اخر سمي (الزند).

والذي يعنينا من الزرادشتية انها ديانة ثنوية تدعى ان العالم يحكمه الهان واحد للخير (اهورا) والثاني للشر (اهرمن). ويتمثل المه الخير بالنور وقد خلق كل نافع واله الشر يتمثل بالظلمة وخلق كل ماهو مضر في العالم. والنزاع سجال بين الخير والشر الا ان الفوز النهائي لاله الخير. وترى الزرادشتية ان الانسان مخير وعليه وحده اختيار أي السبيلين يسلك في حياته الخير ام الشر. على ان الزرادشتية تحولت عن طريق الموابذة من رجال الدين الى مؤسسة كبيرة على طراز الكنيسة في المصور الوسطى الاوربية لها ممالحها الدنيوية الكبيرة حيث توظف الدين لخدمة المصلحة الدنيوية للموابذة والإكاسرة .

وبعد حوالي ثمانية قرون ظهرت المانوية حركة اصلاحية للزرادشتية.

وتنسب هذه الديانة الى ماني الذي ولد ايام سابور بن اردشير صوائلى سنة ٢١٥ م. وكانت تعاليمه توفيقا بين الزرادشتية والنصرانية فهي زرادشتية منصرة. وتتفق المانونية مع الزرادشتية في الثنوية. ولكن ماني عيد الحياة الدنيا شرا لابد من انقضائه فدعا الى الاعتزال والرهبنة وحرم النكاح لكي يستعجل الفناء البشري في الوقت الذي لم تدع الزرادشتية الى الرهبنة وطلت زواج الرجل جامه واختة وابنته وهي عادة فارسية قديمة عرمها الاسلام. ان هذه المانوية هي ما اطلق عليه المسلمون في عاد ما بعد (الزندقة).

وفي سنة ٤٨٧ م ظهر مردك في بلاد فارس ودعا الى ثناوية جاديادة ولكنه دعا الى الاباحية في الاموال والنساء ، كما اختلف مع المانوبة حين دعا الى حمل السلاح والقوة ضد النظام الساساني. ويلاحظ في المردكية انها ديانة هوضوية اباحية دعت الىمشاعية الاسرة والثروة في المجتمع وكانات رد فعل على الاضطهاد والتمايز الاجتماعي الاقتصادي الذي عانالى مالمجتمع الايراني. وقد استمرت هذه الديانة بعد الفتح الاسلامي تدعو اللى عقيدتها وتحمل السلاح ضد الخلافة ، وغدت تسمى في المعصر العباسي (الخرمية). وكان البعد السياسي في الحركات الخرمية واضحا على الرغم من تبرقعها بالدين ورفعها شعارات الاصلاح ومحاولتها التوفيق بين المجوسية والاسلام

ان التلاحم المملحي بين الشاهنشاهات والموابدة (رجال الدين الزرادشت) كان يستند على منفعة متبادلة ومن هنا جاءت مساندة رجال الدين الزرادشت لاجراءات الاكاسرة القمعية هد المذاهب المجوسية الجديدة المنشقة. وفي المقابل غدا كسرى "سلطان الله في الارض" ليس الأحد ان يناقش سياساته لان سلطته تستند على "حق الملوك الالهي المقدس" الذي توارثه من أبيه وجده أذ أن أسرته تحتكر وحدها هذا النور الالهي الذي ينتقل بالطول في أملابها (٦).

ولعلنا هنا نستطرد ونقول بان بعض الكتاب والمفكرييين الفرس من الشعوبين عاولوا ان يحشروا في المجنمع الاسلامي في عصور الخلافة المشال هذه القيم والافكار السياسية والدينية والاجتماعية المجوسية ولكنها لم تلق

قبولا ولم يقتنع بها الرأي العام العربي الاسلامي .

#### الاسلام وايران: (٢)

كان الظيفة الراشد عمر بن الخطاب (رض) قد أذن بالانسياح في بسلاد العجم بعد سنة ١٧هـ / سنة ١٣٨م. وقد خاضت جيوش المسلمين سلسلة من المعارك الحاسمة قممت فيها ظهر القوة الساسانية رغم ان الفتوحات في هذه الجبهة كانت اكثر صعوبة من غيرها وان بعض الاقاليم أبدت مقاومة شديدة ولم تخضع الالتتمرد مرة ثانية وثالثة ورابعة ويتكرر فتحها من جديد.

على ان عنف المقاومة والتعنت لمين يشمل كل اهل فارس ويمكننا القول بان الموقف كان واحدا من امرين:

فئة اعتنقت الاسلام لاعتقادها بمبادئه الهادية التي ستخلصها من الجبروت والطغيان السياسي والدين والطبقية الاجتماعية المغلقة .

وفئة ظلت متمسكة بعقيدتها المجوسية وهي اما "رامت كيد الاسلام بالمحاربة" والقتال او انها رأت "أن كيد الاسلام على الحيلة أنجح فأظهر قوم منهم الاسلام" أي تستروا به ورفعوا شعاراته ولكنهم كانوا يهدفون الى هدف ابعد من ذلك الا وهو "عودة الدولة الى ما كانت عليه ايام العجم" قبل الاسلام .

وهكذا فقد استمر المراع بين القديم والجديد ، بين المجوسية والاسلام والتخذ مورا واشكالا شتى وكان هذا المراع يختلف من اقليم الى اقليم ومن جماعة الى اخرى من بلاد فارس. ولكن المهم ان اثار هذا المراع ظهرت واضحة في انتظام الاسلام عقيدة وفي تطور تاريخ ايران السياسي كذلك. ولا يمكن لأي مؤرخ ان يدرس الاسلام في ايران أو تاريخ ايران دون ان يفهم اولا ابعاد هذا المراع الذي كان واضحا حينا ومستترا احيانا اخرى .

ان هذه الفئة التي تسترت بالاسلام وتبرقعت بمبادئه ورفعت شعاراته دون ان تؤمن بها هي التي تمثل التيارات المجوسية في ايران سواء كانت زرادشتية ام مانوية ام مردكية. وقد تمثلت بحركات الفلو (التطرف الديني) التي كان جل اتباعها من الموالي الفرس مما يؤكد ان وراءها تنظيمات مجوسية وعناصر تخريبية تحاول اعادة "القديم الى قدمه" وخلق العديد مىن

المشاكل امام الحكم العربي الاسلامي .

لم تشكل هذه الحركات خطرا على الدولة العربية الاسلامية خلال السقرن الاول الهجري / السابع الميلادي فالعرب "مادة الاسلام" كانوا ما يرالون المة موحدة قوية والدولة كانت قوية متماسكة .. ولكن ما ان انقضى ردما من العصر العباسي حتى اصبحت هذه الحركات اكثر خطرا على سلامة الدولة وتماسك المجتمع. فقد ظهرت (الزندقة) وهي مانوية بثوب جديد وظهرت (الخرمية) وهي مردكية بتوب جديد كما استمرت حركات زرادشتية في بلاد فارس. هذا بالاضافة الى حركات الغلاة الباطنية المتطرفة من اسماعيلية وقرامطة وحشيشية وحروفية وغيرها. فمن المتعارف عليه لدى مؤرخي العصر العباسي ان الاقاليم الايرانية كانت اكثر الاقاليم اضطرابا وخطرا على كيان الدولة وقيمها ومثلها الاسلامية الصحيحة .

ان هذه الفئة التي تبرقعت بالاسلام هي المسؤولة عن النزعة السهدامة التي شوهت الاسلام وعرقلت سبل انتشاره واعاقته عن تحقيق اهدافه في بلاد فارس. واكثر من هذا ادخلت على المذاهب الاسلامية طقوسا وافكارا ليست من الاسلام المحيح في شيء. وهكذا فان الاسلام وكل مذاهبه التي دخلت بلاد فارس من خوارج او شيعة او معتزلة او كرامية حرفت وبدلت لان الغرض لم يكن تبني هذا المذهب او ذاك او تطبيقه بصورته المحيحة التي ظهرت في بلاد العرب ، بل كان القمد استغلاله ورفعه شعارا ضد الخلافة وعقيدتها الاسلام المحيح .

ومن المؤسف حقا أن تساعد ظروف عديدة منها مايتعلق بطبيعة المفرس وتعلقهم بتقاليدهم القديمة ومنها ما يتعلق بطبيعة دياناتهم قبل الاسلام وبظروفهم الاجتماعية والاقتصادية قبل الفتح وبعده أن تكون هذه الفئة الشعوبية من الفرس صاحبة القيادة والريادة في توجيه حركة التاريخ في ايران في العمور الاسلامية الوسيطة والعمور الحديثة والمعاصرة ... وما تسلط الفئة الخمينية على مقدرات ايران الا ميثل لما أشرنا اليه.

المفص ل

العشكوفي الدَين معسناه - بداياته -أهدافه



ان الذي يعنينا في معنى الغلو هو التعريف الاصطلاعي التساريسخسي ، فالغلو بهذا المعنى هو التطرف وتجاور الحد المعقول والمقبول. فقد عسرف ابن خلاون الغلاة بكونهم طوائف .

"تجاوز حد العقل والايمان في القول بالوهية الأئمة اما على انهم بشر المفوا بصفات الالوهية او أن الاله حل في ذاتهم البشرية . . (h) بينما يعرفهم الشيخ المفيد بقوله :

الفلاة المتظاهرون بالاسلام. هم الذين نسبوا امير المؤمنين والأعمة من ذريته عليهم السلام الى الالرهية والنبوة ووعفوا لهم من الفضل في الحديث والدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القمد وهم ضلال كفار حكم فيهم امير المؤمنين عليه السلام بالكفر والقتل والتحريق بالبنار وقصت الاعمة عليهم السلام عليهم بالأكفار والخروج عن الاسلام" (٩).

ومعنى ذلك ان حركات الغلاة في التاريخ العربي الاسلامي كانت من حيث بعدها السياسي ـ وهو مايعنينا حب حركات فارسية صرفة هندفها خرب الدولة الاسلامية وهدم عقيدتها الأدلام والتشكيك بالقيم والمثل السائدذ في المجتمع .

لقد بدأت حركة الطو تعمل عملها من داخل المجتمع الاسلامي ومند العمر الراشد . ولعل بداياتها الاولى ظهرت مع مايسمى بالسبئية و سواء مح وجود شخصية بأسم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تستر بالاسلام ظاهرا الم لم يصح. فأن الذي يهمنا هو وجود تلك الاراء والافكار المغالية والمتطرفة التي خرجت عن الاسلام المصيح في اواخر عهد الراشديين .

فقد زعمت السبطية ان عليا حي لم بقتل ولم يعت وانما الدي قبتل الشيطان تهور بصورته وتطرفت السبكية فقالت ان عليا نبي ثم غلت فية اكثر وزعمت أنة اله. ثم نقلت السبئية الالوهية من الانبياء الى الائمة عن طريق التناسخ وقالت ان عليا والائمة من بعده المهه وبهذا خرجت عن دائرة الإسلام ويبدو البعد السياسي في السبطية فني تعجم الاسلام المحيح بال في تفتيت الدولة الاسلامية الفتية واثارة الفرقة بين المسلمين حبيث لم يكن من مصلحتها الاستقرار والوحدة.

ففي رواية تاريخية اشارات واضحة الى انتقاص السبئية للخليفة عثمان بن عفان (رض) وسياساته واثارة الناس شده يقول ابن حزم في عبد الله بن سيأ:

" انه لعنه الله أظهر الاسلام لكيد أهله فهو كان أصل اثارة الناس على عثمان رضى الله عنه "(١٠)

وفي رواية اخرى يبدو دور السبئية واضحا في افساد الاتفاق على الملح بين الامام علي (رض) وبين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام (رض). فقد انتاروا المرب بعد ان كان الاتفاق على حسمها قد تم. تقول الراوية

"واقبل القوم وامامهم السبئية يخافون أن يجري الصلح"(١١)

فلم يكن من معلحة السباية العلح والوفاق وتم ماارادت وحدثت موقعة الجمل. ولا بد لنا أن نشير بأن هذا الذي ابتدعته السبئية في تجريح السحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتعريض بهم بالباطل يحصد منطقا خطيرا أحدث شدخا كبيرا في المجتمع الاسلامي واثار الفرقة بيين المسلمين ظلت أثاره حتى يومنا هذا وما تعريض الخمينية بأسحاب رسول الله (من) والتطاول عليهم بالباطل الا مثل واضح لما نقول وبرهان علي الامول التي استقت منها هذه الحركة المغامرة عقيدتها المغالية الباطنية.

استمرت حركة الغلو في النشاط والتبلورفي العصر الاموي وضاصة في مجتمعات المدن والامصار التي يكثر فيها الموالي. وقد ظلت حركة الغلو تركز عملها على ذات المحورين وهما هدم الدين وتفتيت المجتمع وبذر الخلاف بين فئاته. ففي رواية :

"لم تقبل بنو الارقم من كندة ان تقيم في الكوفة حيث يشتم عثمان فرطت الى الجزيرة وخرجت معهم بنو احمر بن عمرو وبعض بني الحارث بن عدي وبنو الاخرم من بني حجربن وهب. "(١٢)

ولاشك أن ذلك يدل على استمرار دور السبئية الهدام ، بل انها استغلت الفرصة الجديدة التي واتتها بظهور المختار بن ابي عبيد الثقفي في الكوفة سنة ٦٨٥م متغلغلت في صفوفه تبث اراءا مغالية جديدة امعانا في الهدم الإعتقادي والسياسي على حد سواء. ومن هنا تكمن أهمية الرواية التي تصف أتباع المختار بكونهم خليطا من السبأية وعبيد اهال الكوفة والموالي الذين تزعمهم كيسان مولى بجيله وماحب شرطة المختار الثقفي في الكوفة وسموا (بالكيسانية) نسبة اليه. ويبدو الضعف في حركة المختار الثقفي الثقفي منذ البدايات الاولى لها ان لم يستطيع ان يحفظ التوازن بين الجناح المعتدل من القبائل العربية من اهل الكوفة الذين ايدوه وسموا أنفسهم بالمختارية نسبة الده.

#### الكيسانية:

تمثل في عقيدة الكيسانية العديد من الاراء المتطرفة والبدع الــــي جعلت منها الحركة السياسية الدينية الاولى التي بلورت عقيدة الفلو في المجتمع الاسلامي. ومن هنا جاء ربط كتاب الفرق بين السبئية والمختارية أو الكيسانية. ولعل اول ظاهرة تجلب الانتباه هو تستر الحركة وراء الائمة العلويين من آل البيت فقد رفعت شعار الثار للحسين بن عليي (زيني) وعمل المختار الثقفي على كسب تأييد علي بن الحسين (زين العابدين) دون جدوى فانتقل الى الادعاء بأنه يعمل من أجل محمد بن علي بن ابي طالب (محمد فانتقل الى الادعاء بأنه يعمل من أجل محمد بن علي بن ابي طالب (محمد فانتقل الى الادعاء بأنه يعمل من أجل محمد بن علي بن ابي طالب (محمد فان الحنفية). ومهما كان موقف ابن الحنفية من حركة المختار الثقفي فتان

المتعارف عليه انه تبرأ من المختار وعقيدته بعد افتضاح غلوه وتطرقه .

لقد زعم المختار واتباعه من الكيسائية ان محمدا بن الصنفية مهدي وهو الذي أمر المختار بأخذ تأر الحسين (رض). ثم ادعوا القول بأن ابن الصنفيه هو وميّ علي بن ابي طالب (رض) وليس لآحد من أهل بيته ان يخالفه في أمر من الأمور. وظهر بينهم القول بأنه (الأمام المنتظر) وهو حي لم يمت وسيعود ليملا الارض عدلا كما ملئت جورا وبهذا فلم يعسلموا بوفاته سنة ١٨هـ/سنة ٢٠٠٠م بل انتظروا رجعته. وكانت فكرة الرجعة قد ظهـرت اول عاظهرت عند السبأية بعد مقتل الامام علي (رض).

ماظهرت عند السباية بعد مقتل الامام علي (رض).
كما جور المختار الثقفي والكيسانية (البداء) (١١٣) على الله سبحانيه وتعالى فقد أدعوا بأن الله يغير آراءه وقراراته. فاذا كان الله يعدل عن رأي الى رأي اخر يخالفه ، فإن الامام أو من ينوب عنه يستطيع أن يغيير قراراته. وبهذا استعمل الغلاة هذه الفكرة لأول مرة لتبرير مواقفهم وتقلباتهم الفكرية والسياسية. واكثر من ذلك فقد زعمت الكيسانية أن عليا واولاده الثلاثة أنبياء يحيطون بالعلوم كلها ويفسرونها بالتأويل.

ان كل هذه الافكار التي ابتدعتها الكيسانية من رجعة وبداء وتأويل وتناسخ تخرج دون شك الكيسانية من دائرة الاسلام المحيح ، الا ان الاخطر هو البعد السياسي الذي مثلته في ذلك الوقت خامة حين ادعى المختار الثقفي انمه مرسل من الامام الوصي ابن الحنفية . فهو بهذا المغنى (نائب الامام). وهكذا حمل الكيسانية المختار الثقفي الى الادعاء بالنبوة مما جعله يزعم ان الوحي ينزل عليه. وومفوه بانم حجة هذا الزمان. وقد تمادى المختار الثقفي حين ابتاع كرسيا ادعى انه للامام علي بن ابي طالب (رض) وعين له سدنة ورسم طقوسا. بل اشاع بين اتباعه انمه نبي تتصل به الملائكة وكان لجبريل وميكائيل كرسيان في مجلسم وقد نبي تتصل به الملائكة وكان لجبريل وميكائيل كرسيان في مجلسم وقد بيضاء في معاركه مدعيا انها الملائكة جاءت لتنصره على عدوه وحين برى بان افعاله واقواله لا تؤتي نتائجها المرجوة يلحقها (بالبداء) على الله

وهكذا اصبح المختار الثقفي ممثلًا للأمام محمد بن الصفية ولم سلطاته

كافة وصفاته التي وصفتها الكيسانية.

وتتضح درجة الغلو التي وملت اليها هذه الفرقة وزعيمها المختار من الرسائل المتي ارسلها الى فئات من اهل البصرة الدين لم ينضموا السمه يهدهم فيها بادخالهم جهنم ان لم يطيعوا وبضمان الجنم اذا اطاعوه!!.

ولعل هذه الممارسات الكيسانية في القرن الاول المهجري تتذكرنا بممارسات مماثلة للخمينية في القرن الخامس عشر الهجري. فقد تسترت الاولى كما تسترت الثانية وراء امام من اهل البيت اسبغت عليه صفات وقدرات تجاوزت حدود المعقول معتبرة ابياه مهديا منتظرا سيعود ليقم دولة العدل بل غيبة دون موت. ولعل الهدف السياسي واضح في كلتا الحركتين التي فسحت في المجال لزعمائها السياسيين ان يتصرف ويتكلم باسم الامام الفائب وهكذا انتقل الثقل السياسي الى هؤلاء الادعياء الذين ينوبون عن الامام. وقد اشارت رواية تاريخية عن الكيسانية بوضوح ان هدفها هو:

"يرجون دولة تكون في بعث يكون قبل قيام الساعة" "الذهبي ، تاريخ الاسلام ٣٦٩،٣" وهذا ما حاولت الكيسانية تحقيقه وما عملت الخمينية على تحقيقه في ايران .

#### الهاشمية:

بعد اندحار المختار الثقفي أمام مصعب بن الربير في معركمة المسدار ومقتله سنة ١٧هـ/سنة ١٨٦م وما اعقب ذلك من سيطرة عبد الملك بن مروان على العراق وتوليته الحجاج بن يوسف الثقفي على الاقليم ثم مبايعة محمد بن الحنفية لعبد الملك بن مروان ثم وفاته سنة ١٨هـ/سنة ١٠٧م... كل ذلك كان له اثره على تحول حركات الفلو وخاصة الكيسانية (١٤).

لقد انشقت الحركة الكيسانية الى فرعين رئيسين :

الاول: وتف عند محمد بن الحنفية ولم يعترف بموتد واعتقد انه حي يرزق اختفى وانه المهدي الذي سيرجع ليملا الارض عدلا وعلوا في صفاته غلوا كبيرا وهذه الفرقة الواقفة هي الكربية .

اما الفرع الثاني فقد قطع بموت ونقل الامامة الى ابنه ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. زهؤلاء هم الهاشمية الذين يمثلون الاغلبية من

اتباع ابن الصنفية .

لقد اعتقدت الهاشمية ان روح الله طت في الائمة اعتبارا من على بين ابي طالب (رض) حتى ابي هاشم عبد الله. كما ادعت بأن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل وان العلم الذي استأثر به الامام علي (رض) ابنه محمد بن الحنفية انتقل الى ابي هاشم بعد ان افضى به اليه ابوه محمد بين الحنفية وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الامام حقا .

ولابد من الاشارة الى هذه الظاهرة الجديدة في حركة الغلو والتي تؤكد على ان الامامة تنتقل من الامام الى خليفته بالعلم لا بالنسب او النمس . فكل من احاط بعلم الامام من تلاميذه يكون اماما او نائبا عنه بعده. وقد كان لحركة الفلو هدف سياسي من وراء هذه البدعة الجديدة او المتطور الجديد في الفكر المغالي المتطرف وسنلاحظ ان عددا من الفرق الغالية في العصر العباسي نقلت الامامة من العلويين او العباسيين الى رجالات من الفرس وهذا هو بيت القصيد !!

وهكذا تدعى الخمينية عن طريق ( ولاية الفقيه) بأن المجتهد الدي احاط معلم الامام الغائب المعصوم تحول الى حاكم مطلق يباشر السلطة باسم الامام ويورع فتاواه في الامور السياسية والدينية كافة !! وهده مسالة تعودت عليها العقلية الفارسية قبل الاسلام وحاولت بعد انتشار الاسلام في ايران ان تقولب الاسلام بنفس القالب الفارسي .

لقد تعرضت الهاشمية الى سلسلة من الانشطارات في داخل الحركة فأنشقت عنها فرق عديدة خالفتها في شخص الامام بعد ابي ماشم عبد الله واضافت الى فكرة الغلو مسائل وبدعا جديدة خارجة عن دائرة الاسلام الصحيح .

كان عام ٩٨هـ/سنة ٢١٦م المنعطف الجديد في حركة الغلو ففي هذه السنة توفي ابو هاشم عبد الله بن محمد الصنفية في الحميمة في طريق عجدته من بلاد المشام الى الحجاز بعد زيارته لسليمان بن عبد الملك. وتشير روايات تاريخية انه التقى في الحميمة بمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس واومى له جاعلا اياه اماما للحركة السرية الهاشمية ، فلم يكن لأبي ماشم ولدا يومي له ولهذا أمر اتباعه باتخاذ محمد العباسي لانه تلميينه وقد العلم منه. وهكذا انتقلت زعامة الحركة الهاشمية الى العباسيين

واخذت تسمى بالعباسية حينا والراوندية حينا اخر والخداشية حينا وكلها مسميات لفرقة واحدة. وهكذا تسترت هذه الفرقة المغالية وراء العباسيين هذه المرة ولكنها احتفظت بخمائص التطرف والغلو التي كانت موجودة في الحركة الهاشمية القديمة.

ولكن الراوندية لم تكن الفرقة الوحيدة التي انشطرت اليها المصركة الهاشمية. بل ان هذه الفرقة تفرعت الى خمس فرق جديدة على اقل معسس هي : الراوندية والبيانية والحربية والجناحية واخيرا الرزامية الستسي تفرعت عن الراوندية وانشطرت من ثم ذالس فرق عديدة اخرى هي الابومسلمية والفاطمية (نسبة الى فاطمة بنت ابي مسلم) والمقنعية .

وسيئتي الكلام عن الراوندية وانشطاراتها في الفصل القادم حين نعالج حركة الغلو خلال العصر العباسي الاول. اما الأن فسنتابع الفرق المغالية الاخرى التي نشطت في اواخر العصر الاموي:

#### البيانية:

وتنسب الى بيان بن سمعان التميمي الذي زعم انه ومي ابي هاشم عبد الله وقال بالطول بمعنى ان روح الله طت في علي بن ابي طالب ثم في ابنه محمد ثم في ابنه ابي هاشم ثم في بيان. ويبدو ان حركته في بداية الامر كانت سرية خاصة في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي بالعراق ثم اظهرها في ولاية خالد بن عبد الله القسري (١٠٥هـــ - ١٩٣هــ ٢٣٣٧ \_ اطهرها وقد انتقل ببان التميمي من الوصية الى الادعاء بالنبوة ثم ــ عـلـى حد قول بعض الروايات ـ بالالوهية. يقول البغدادي أن من البيانية مـن زعم:

"أن بيانا كان نبيا وانه نسخ شريعة محمد (ص) ومنهم من زعم انه كان الها وذكر هؤلاء ان بيانا قال لهم ان روح الله تناسخت في الانبياء والائمة ثم انتقلت اليه فأدعى لنفسه الربوبية على مذاهب الطولية "(١٥)

وقد استغل بيان مبدأ التأويل ففسر آيات القرآن الكريم لتأييد حركته وفق مقتضبات الموقف السياسي فمادام ابو هاشم قد اومى له ونصبه اماما يالنص وان روح الله قد طت فيه فان من حقه وحده تأويل القرآن خاصة وقد زعم ان القرآن يعنيه حين اشار هذا بيان للناس". (١٦)

ان الآراء التي نادى بها بيان بن سمعان من تأويل وطول وتجسيد الألوهية كلها آراء منظرفة خارجة على الأسلام بيد أن الذي نود التاكييد عليه هو أدعاؤه بالوصية من الأمام أبي هاشم وهي فكرة أصبحت فيما بعد ذات خطر كبير لأنها استغلت من قبل الفلاة الطموحين لتنصيب أنفسهم رعماء وأغمة وجب طاعتهم وأضفت المفة الشرعية عليهم.

لقد استطاع خالد القسري ان يلقي القبض على بيان ثم أمر بصلبه في الكوفة وقد قابله قبل تنفيذ الحكم مستهزئا بآرائه :"ان كنت تهرم الجيوش بالأسم الذي تعرفه فاهزم به اعواني عنك "!! والمعروف ان بعض الروايات تشير بان بيانا بن سمعان ادعى القدرة على الاعمال الخارقة وانه يفعل ذلك بالأسم الأعظم ويقول البغدادي ان بيانا زعم انه يهزم العسكر بالاسم الاعظم.

#### المفيرية:

وتنسب الى المغيرة بن سعيد العجلي (١٢) الذي كان معاصرا لبيان بن سمعان ومولى مثله. وقد ظهر في ولاية خالد القسري كذلك حيث قبض عليه وملبه سنة ١١٩ هـ / سنة ٢٣٧ م في واسط.

وقد اتخذ المغيرة من الدعوة الى امامة محمد الباقـر بـن عـلـي زيـن العابدين ستارا لحركته المتطرفة وحين توفي الباقر سنة ١١٩هـ ادعى بانه اوصى له ونصب نفسه اماما ولكنه كالعادة انتقل من الأمامة الى النبوة شـم الى الالوهية تقول رواية تاريخية:

" ان المغيرة ادعى لنفسه الأمامة بعد محمد (الباقر) بن علي بن الحسين وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه وغلا في نفس علي".

وفي رواية اخرى ان المغيرة زعم:

"انه نبي وان بعلم اسم الله الأكبر.. وزعم انه يحيي الموتى بالاسم الأعظم".

ونمادى اكثر حين استحل المحارم وغلا في على (رض) غلوا كبيرا فجعله فوق البشر ، يقول ابن عبد ربه عن الاعمش انه قال: "دخلت على المغيرة فسالته عن فضائل علي فقال :انك لا تتحملها قلت: بلى. فذكر ادم ملوات الله عليه فقال: علي خير منه ثم ذكر من دونه من الانبياء فقال: علي خير منهم حتى انتهى الى محمد ملى الله عليه وسلم فقال: علي مثله فقلت كذبت عليك لعنة الله ، قال: قد اعلمتك انك لا تتحملها". (١٨)

وانحرف المغيرة بن سعيد حين عمد الى تاويل القرآن وتفسير كلمات على انها ترمز الى رجال معينين وتشنيعه بصصابة رسول الله (ص) وادخاله الكثير من العقائد الشرقية القديمة في مذهبه مثل عقائد المانوية المجوسية وخداعه الناس بالسحر حين ادعى انه:

"يحيي الموتى بالأسم الاعظم واراهم اشياء من النبيرنجات والمخاريق"(١٩)

وتعد حركة المغيرة اول حركة منظمة ومتبلورة في سلسلة حركات الغلاة بالعراق مما دعا السلطة الاموية الى التشدد معها على الرغم من قتل المغيرة العجلي ودعاته السبعة "الوصفاء" سنة ١١٩ هـ فان حركته لم تنته اذ تزعمها بعده مابر الجعفي بالكوفة ثم جاء بعده بكر الأعور القـتـات الهجري.

#### المنمورية:

نسبة الى ابي منصور العجلي (٢٠) وهو من عبد القيين ولعله اول عربي بالعراق يقود حركة مغالية متطرفة ، اذا تركنا جانبا حركة المختار الثقفي التي اشتملت على جناح متطرف غالى في عقيدته. وقد سار ابو منصور على خطا المغيرة في التستر وراء امامة محمد الباقر على الرغم من ان الباقر تبرأ منه في الحال. ثم ادعى ابو منصور بالوصية من الباقر بعد وفاة هذا الاخير ثم زعم انه نبي ترسل !!

لقد كان ابو منصور تلميذا للمغيرة بن سعيد ونادى باغلب الآراء المعتطرفة التي نادى بها المغيرة. ويبدو كذلك انه بدا حركته والمغيرة لا يزال على قيد الحياة ، ولكن نشاطه السياسي والديني بدا بالتصاعد بعد وفياة الباقر سنة ١١٧هـ حيث اصبح بامكانه

ان يدعي الوماية من الباقر ووراثة الحركة بعد المغيرة بن سعيد ولكن والي العراق في العصر الاموي يوسف بن عمر الثقفي استطاع القبيض عليه مع زمرة من انصاره خامة من قبيلة كندة وملبه بعد سنة ١٣٠هـــا بقليل.

وكافت عقيدة المنمورية هي نفس عقيدة المغيرية على ان البدعة المجديدة التي جاء بها ابو منصور العجلي هي فكرة "النبوة المستمرة" بمعنى ان الأنبياء والرسل لا تنقطع ابدا وانهم يظهرون في جميع العمور. وهذه الفكرة لا تشكك فقط بما جاء به الاسلام من ان الرسول محمد (ص) هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، بل اخطر من ذلك سياسيا هو انها تسوغ لأبي منصور وغيره من الفلاة الأدعاء بالنبوة ونشر عقائدهم الباطلة على اساس النبوة : يقول الأشعري ان المنصورية قالت:

"أن رسل الله لا تنقطع أبدا ، فقالوا بتواتر الرسل وأن السرسالة لا تنقطع" وقد أثرت هذه الفكرة في الفرق الأخرى التي جاءت بعد المنصورية مثل الجناحية أنمار عبد الله بن معاوية الطالبي ، والأسماعيلية الديب قالوا بأن النبوة فيض دائم ومستمر ، وكذلك القاديانية والبهائية. كحما استغل أبو منصور التأويل لضرب الاسلام فأحل النساء والميسر والخمر والدم ولحم الخنزير راعما أن هذه المسميات هي أسماء رجال في معناها الساطن حرم الله تعالى ولايتهم. وزعم نفس الزعم بالنسبة للفرائض من علاة وزكاة وميام وحج فاسقطها عن المسلم به !!

اما البدعة الجديدة الأخرى التي اضافها ابو منصور الى عقيدة المغيرية فهي الأرهاب عن طريق الخنق. فقد اوضح ابو منصور لأتباعه ان القضاء على مخالفيهم في المذهب انما هو واجب ديني ، يقول النوبختي:

" وكان (ابو منصور) يأمر اصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال ويقول من خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه فان هذا جهاد خفي"!!

وقد ظهر الضاقون المنصورية في اواخر العصر الأموي في العراق واستفحل امرهم في العمر العباسي اذ يصف الجاحظ اساليبهم الأرهابية التي اثارت الفزع والقلق بين المناس. يقول الأشعري عن الضاقين "استحلوا خنق مضالفيهم واخذ اموالهم". ويبدو ان بعض قبائل الكوفة قد اذعنت لهم خوفا

او طمعا ولذلك يقول ابن قتيبة. (٢١)

" ان اكثر الخناقين بالكوفة من كندة".

ويبدو ان العديد من اتباع المغيرة بن سعيد التحقوا بخلفه ابسي مسسمور العجلي وتبنوا آراءه في التطرف والأنحراف والأرهاب.

#### المنامية:

وينسبون الى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب "جعفر الطيار" ذي الجناحين ومن هنا جاءت تسميتها بالجناحية. (٢٠) وقد قام عبد الله بن معاوية بحركة ضد الدولة الأموية في اواخر ايامها وسيطر بعض الوقت على الكوفة ثم انسحب الى بلاد فارس وكون كيانا سياسيا لم يدم اكثر من ثلاث سنوات حيث قضى عليه الامويون وقتلوا عبد الله بسن معاوية سنة ١٣٠٠ هـ ـ سنة ٧٤٧م.

على الرغم من ان عبد الله بن معاوية لم يكن علويا بل طالبيا فقد تسترت وراءه فرقة من فرق الغلاة وعملت باسمه بل اكثر من ذلك استطاعت ان تستغل طموحه وتكسبه الى جانبها وهي الفرقة التي سميت بالجناحية وهكذا فان جناحا واضحا في حركته كان يدين بالغلو والتطرف في الدين على نعط الجناح الراوندي ـ الخداشي في الثورة العباسية . وان عبد الله بن معاوية كان على علم به الا انه تساهل معه او شجعه وتركه يعمل من اجل كسب اكبر عدد ممكن من الأنصار الى حركته السياسية تماما كسما كان موقف العباسيين من الراوندية اثناء فترة الدعوة السرية العباسية .

ان الجناحية من ناحية العقيدة تمثل كل حصائص الفلو والتطرف حين الكدت على مبدأ التناسخ والحلول ومعارضة القرآن والقدسية وان الدين طاعمة رجل لأن معرفة الأمام تحل الانسان من الفرائض الدينية وانكرت المبعث وقامت بتأويل آيات القرآن حسب مقتضيات الموقف السياسي وبهذا انصرفت عن الأسلام.

وتعد الجناحية فرقة متفرعة عن الهاشمية تعتقد بان ابا هاشم عـبـد الله قد اومى بالامامة من بعده الى عبد الله بن معاوية واعتقدت بامامته ويتفق كتاب الفرق على ان الجناحية اعتفدت بالطول والتناسخ والعلـم

الآلهي فقد زعم عبد الله بن معاوية "أن العلم ينبت من قلبه كما تسنسبت الكمأة". ويفيف المقريزي (٢٣) أن المعنامية: " استطوا المعر والميستة ونكاح المحارم والكروا الفيامة". وفي رواية أخرى أن المعناصية لا يسرون وجوب الملاة والزكاة وغيرها من الفرائض لان من وصل السي الامسام وعسرفه ارتفع عنه الحرج.

واشار الرازي في كتابه الزينة ان هذه الفرقة انقسمت بعد موت عبد الله بن معاوية سنة ١٣٠ هـ الى قسمين : الاولى وقفت عنده وعدته حيا لا يموت وسيرجع وانه مقيم بجبال امبهان وهو القائم المهدي.

والثانية قطعت بموته وادعت امامة زعمائها الجدد ومنها الحارثية اتباع اسحق بن زيد بن الحارث.

#### \* \* \* \*

يتبين من هذا الغمل ان نزعة الغلو نمت وترعرعت بين المسلمين من غير العرب (الموالى) ، ومع انها كانت دعوة غير، منظمة بدأت بالسباية التي حاولت بث التفرقة والأنشقاق في صفوف الامة ومن ثم هدم كيانها السياسي وعقيدتها الأسلامية من خلال التستر وراء الولاء للامام علي بن ابي طالب (رض) والدعوة الى الوهيته ومهديته ورجعته .

الا أن هذه النزعة المغالبة والمتطرفة بدت أكثر تنظيما في حركتها وأكثر بلوى في عقيدتها خلال العمر الاموي ومن خلال نشاط الفرقة الكيسانية وفروعها وكذلك فرق الغلاة الاغرى المستقلة عن الكيسانية مثل البيانية والمغيرية والمنصورية. وقد تسترت كل هذه الفرق المغالبية وراء واحد من الائمة العلويين على الرغم من تبرء الائمة من زعماء هذه الفرق وتكفيرهم لهم.

ولعل نظرة عامة الى عقائد الغلاة تؤكد امرا واحدا هـو هـدم الـديـن الاسلامي راحلال شريعة جديدة او دين جديد لا علاقة له بشريعة محمـد (ص) بل ينسخ تلك الشريعة ويبدلها تبديلا كاملا، فقد دعت فـرق الـغـلاة الـى المطول حيث زعموا ان روح الله تحل في النبياء والائمة او تتناسخ فيـهـم حتى تننقل الى زعماء الغلاة وبهذا يدعون الربوبية لانفسهم. لقـد اهـبـح (الحلول والتباسخ) سمة مشتركة لمذهبهم جميعا وقد جرهم هذا الى الـقـول

بعدم البعث اوالقياعة لان العقاب والثواب في هذه الدنيا حين تتناسخ البروح فتخرج من جسم وتدخل في جسم آخر غيره ان خيرا فخير وان شرا فشر. ولم تقطع العديد من فرق الغلاة بموت اعمتها او زعمائها بل ادعت انهم احياء اختفوا وسيعودون مستقبلا . وقد مكنت (عقيدة الرجعة) هذه لزعماء الغلاة التصرف بحرية باسم الامام لحين عودته!!. كما زعمت فرق الغلاة ان النبوة لا تنقطع بل هي مستمرة ، وان الرسل تتواتر ضمن سلسلة دورية أبد الدهر. وظهرت في هذه الفترة ايضا النزعة الأباحية لدى الغلاة انطلاقا من الفكرة التي عملوا على نشرها والتي مفادها "من عرف الامام فليصنع ما شاء فلا اثم عليه" وهكذا جوز لهم زعماؤهم التحلل من الفرائض الدينية والنواميس الظقية واستطلال المحارم.

ان هذه العقائد التي ظهرت في حركة الغلاة خلال فتترة صدر الاسلام والعصر الاموي لم يكن هدفها ان تتقوقع ضمن البودقة الدينية بل ان الهدف الاكبر والاخطر هو انعكاساتها على/الميدان السياسي وارتباطها بتطلع حركة الغلاة الى اقامة دولة تكون بديلة للدولة العربية الاسلامية وتحويل رئاستها عن العرب الى العجم .. وهكذا فكلما تقادم الزمن بحركة الغلو عبر العصور المتتابعة كلما كشف اكثر فاكثر ان لهذه العقائد البعيدة عن الاسلام التي عاولت ترويجها في المجتمع كان لها دواعي سياسية حركتها واسقاطات سياسية اثارتها. وان ما ذهبنا اليه سيتضح بمورة بيئة في العمر العباسي والعصور التالية له. ولعل الاهداف السياسية للحركة الخميينية واطماعها التوسعية على حساب العراق ودول الخليج العربي ، بل وابعد من دلك في لبنان وتونس وغيرها باتت واضحة لكل ذي بصر وبصيرة.

### الهوامش:

- (۱) الثعالبي: غرر سير ملوك الفرس ، طهران ، ١٩٦٣ كنتك ينقل الطبري والدنيورى والمسعودي بعض اخبار الفرس في الكتب التي الفوها.
  - (٢) كريستينن ، ايران في عهد الساسانيين ، القاهرة ، ١٩٥٧ ص٧٤.
- (٣) وهذا يوضح ان من تقاليد المؤسسة الدينية في ايران المجوسية زمن الساسانيين ، التدخل في الادارة والسياسة والاقتصاد ، وعلى ذلك يمكن القول بان فرضية خميني حول (ولاية الفقيه) مستقاة في منابعها في الفكر المجوسي الزرادشتي الذي جعل لرجال الدين نفوذا واسعا في

المجتمع وشؤون الحكم. راجع كرستنسن ص٥٨٨.

- (٤) المصدر السابق ، ٧٥ فما بعد ، ٣٠٢ فما بعد.
  - (0) حول هذه الديانات ، راجع المصدر السابق.
- (١٪) كان الفرس يرون ان ملوكهم منحدرين من اصلاب الآلهة وهم تجسيد لروح الله التي تنتقل من الملوك الى ابنائهم في ١٧سرة الآلهية الملكية الملكية المختارة. وفي تفسير آخر ان النور الآلهي هو الذي ينتقل في املاب الملوك الفرس من جيل الى جيل ، (ولها وزن ، احزاب المعارضة ٢٤٠) عرفان عبد المجيد ، دراسات..، ص٢٢.
- (Y) حول المسادر : راجع فاروق عمر ، العراق والتصدي الفارسي ص٩ فمابعد.
  - (٨) المقدمة ، ص١٣٨.
- (٩) تصحيح عقائد الامامية ، ٦٣ وقال فيهم المدوق القمي استاذ الشيخ المفيد: " اعتقادنا في الغلاة والمفوضة انهم كفار بالله جل اسمه وانهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ومن جميع اهل البدع والأهواء المضلة.. " وهذا يوضح موقف الشيعة المعتدلين من الغلاة ، راجع اعتقادات المدوق ، ٣٩.
  - (۱۰) ابن حزم ، ج۲ ص۱۱۵.
  - (١١) الطبري ، تاريخ ، القسم الأول ، ٣١٩١ طبعة ليدن.
  - (١٢) راجع النص في مخطوطة الأنساب لهشام بن محمد الكلبي ورقة ٢٥.

(١٣) حول تفاصيل حركة المختار ومصادرها ، راجع: فاروق عمر ، التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين ص٣٣ فمابعد.

(١١٣) حول اصل نظرية البداء عند الفلاة وظهورها ، يختلف كتاب المفرق فمنهم من يعزوها الى يوم حروراء في المعركة بين على بن ابي طالب (رض) ومخالفيه من الخوارج حين قال بها عبد الله بن نواف (طبري ج٢ مل ٢٠٠١) ومنهم من عزاها الى المختار الثقفي في حركته بالكوفة ومنهم من نسبها الى ابي الخطاب السدي وفرقته الخطابية حين قال بعد انهزامه سنة ١٣٨ هـ امام العباسيين بالكوفة :" ان كان قد بدأ الله فيكم فما ذنبي؟" بعد ان كان ابو الخطاب قد وعد اصحابه بالنصر.

والبداء بمفهوم الغلاة تغيير الله تعالى القرار قد قرره سبحانه قبلا ، اي ان الغلاة يجيزون على الله تغيير رايه وهذه الحالة لا يجوز ان يـوصف بها الله سبحانه وتعالى . وقد انتقل هذا المفهوم المغالي الفارسي للبداء الى بعض رجال الدين في ايران. (راجع الحيني ص٨٨، السامرائي عس١٣٤ مكي حمود ص٨٣ البغدادي ص٢٣٩ ـ وقارن مـوقف خميني وتهربه من الأقرار بالمفهوم الفارسي المغالي للبداء، ص٩٩ في كشف الإسرار).

- (١٤) فاروق عمر ، طبيعة الدعوة العباسية ، الطبعة الثانيـة ، بـغـداد ١٩٨٨ (الباب الاول ، الواجهة الدينية).
  - (١٥) الفرق بين الفرق ، ص٢١٤\_٢٢٢.
  - (١٦) الأشعري ، مقالات الاسلاميين ، ج١ ص٥.
  - (١٧) راجع : ابن مزم ، الفصل ج٤ ص١٨٤. البغدادي ، الفرق ، ٣٣١.
    - (١٨) العقد الفريد ، ج٢ ، ٤٠٥.
    - (١٩) الطبري ، القسم الاول ، ١٦١٩ ، الأشعري ، ج ١ من ٧ ، ٨.
- (٢٠) راجع : النوبختي ، فرق الشيعة ، ص٤٦ ، ٣٥ ، الشهرستاني ،
- ج٢ ص١٤. الرازي ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٥. الجاحظ ،
- الحيوان ، ج٢ ص٢٦٤، ٢٧١. كذلك الحيني ، ص٥٠–٥٩. الـــامـرائــي ، ص٩٩ـ٩٩. الملة ، ١٣٤.
- (٢١) ابن قتيبة ، عيون الأضار ، ج٢ ص١٤٧. الجاحظ ، الصيوان ، ج٦

# . 4900

- (٢٣) تبحث العديد من كتب الفرق في المجناحية لاحظ: الشهرستاني من ٢٩٢. الاشعري ، من ٢٦. البغدادي ، من ٣٥٠ فمابعد. كذلك الأصفهاني الأغاني ، ج١١ من ١٠. النوبختي ، من ٣١. الطبري ، تاريخ ، طبعة القاهرة ج٥ من ٢٧٣. فعابعد.
  - (٢٣) الخطط ، ج٢ من٢٥٣.
- (٢٤) الفرق بين الفرق ، ص١٥٤. كذلك الرازي ، اعتقادات فرق المسلمين ص٥٨.
- (٢٥) ابو حاتم الرازي ، الزينة ، ص٢٩٨ (ملحق بكتاب الفلو للسامرائي).

الفرَّسِ الني النشر الني

حَرِكات الغلويين العصر العباسي حتى سنة ٣٣٤هـ ٩٤٥م

لقد تمثلت حركات الغلو والتطرف في العمرين الراشدي والاموي بعضرة السباية والهاشمية والكبسانية والمغيرية والبيانية والمنصورية التي دانت بالتطرف فاشاعت مبادئ يرفضها الاسلام المحيح الذي انزل الله تعالى على رسوله الامين (علم). وعلى الرغم من تستر هذه الفرق وراء الاسلام وقيامها بمحاولات توفيقية ببينه وبين الديانات القديمة من مجوسية ويهودية وغيرها وعلى الرغم من تسترها وراء الائمة العلويين فان امرها كان مفضوحا بالنسبة للغالبية من المجتمع. خاصة وان العلويين انفسهم رفضوا ما ادعته هذه الفرق من ارتباطات علوية وفضحوا اهدافها التخريبية على المعقيدة والمجتمع.

كما نلاحظ في هذه الحركات كان جل اتباعها من الموالي (المسلمون من غير العرب) وتعركزها في اقليمي العراق وبلاد فارس وهذا ما يــؤكــد ان وراءها تنظيمات مرتبطة بديانات شرقية قديمة خاصة مجـوسـيـة وعــنــاصــر تخريبية تحاول اعادة القديم الى قدمه فيما يتعلق بالــوضــع الـسـيــاســي والديني.

الا أن هذه الحركات لم تشكل خطورة كبيرة في العصريان الراشيد

والاموي فالدولة قوية ومادتها العرب المسلمون كانوا ما يزالون امة موصدة قوية بيدها القوة الضاربة في الجيش. ولذن هذه الحركات ستجد مجالا اوسع للتحرك خلال العمر العباسي حيث زاد اختلاط العرب بالاعاجم وكثر الامتزاج الفكري والثقافي بين الثقافة العربية والاعجمية. كما بدأت قيادات العبرب ورئاستها في ادارة الدولة وسياستها بالضعف التدريجي بعد العصر العباسي الاول.

وعلى الرغم من ان الثورة العباسية كانت حركة عربية في قيادتها وتنظيمها. ولكن الغلاة نجحوا في التغلغل الى الحركة في فترة الدعوة السرية وشكلوا جناحا متطرفا في الحركة العباسية. وقد عرفت هذه الفرقة خلال فترة النخال السري ٩٨هـ - ١٢٨هـ) بعدة اسماء منها العباسية والكفية والخداشية والراوندية. واحتفظت هذه الفرقة بخمائص التطرف التي اتصفت بها الهاشمية. (١)

### المداشية:

وقد انكشف التطرف في هذه الفرقة بخراسان على يد احد الدعاة العباسيين المدعو عمار بن يزيد الملقب بخداش. ويبدو ان لقبه يعني خدشه في الدين اي هدمه للأسلام. (١) وكان بكير بن ماهان الداعية العباسي في الكوفة قد ارسل عمارا هذا الى خراسان سنة ١١٨هـ/سنة ٢٣٦م ليدعو الى العباسيين فبدأ بنشر مبادى مفالية متطرفة وتساهل في العقيدة الأسلامية وطعمها بمبادى خرمية (مزدكية مجوسية) فقبض عليه أسد القسري والي الامويين على خراسان وملبه. يقول الطبري عن خداش "انه اظهر دين الخرمية ورخص لبعضهم في نساء بعض". ويرى المقدسي بأن خداش "اول من الخرمية ورخص لبعضهم في نساء بعض". ويرى المقدسي بأن خداش "اول من بشر بمذهب الباطنية". ويقول ماحب (اخبار الدولة العباسية) ان محمد بن علي العباسي لما سمع باخبار خداش تبرأ منه وارسل رسالتين الى الدعاة العباسيين بخراسان قال في احداها:

". واني اشهد الله الذي يحفظ ما تلفظ به العباد من زكبي العقول وغييثه اني برىء من خداش وممن كان على رأيه ودان بدينه وامركم ان لا

تقبلوا من احد ممن اتاكم عني قولا ولا رسالة خالفت فيها كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)(7)

ومع ان الامام محمد بن علي العباسي ادرك خطورة المبادى التي دعسى اليها خداش فانكرها واوضح للدعاة طريق الدعوة العباسية الصحيح وهويتها الاسلامية ، فان الواجهة المتطرفة للدعوة بقيت تعمل. وليس من المسنبعد ان خداش دعا الى نفسه قبل مقتله زاعما ان الامامة انتقلت اليه بعد محمد بن علي العباسي وان روح الله طت فيه على طريقة الغلاة الذين سبقوه. كما زعم خداش انه يحيط بالاسرار الالهية وبهذا اقام نفسه زعيما في خراسان.

وهكذا تحقق الخطر الذي يتكرر المرة تلو الاخرى في حركات الغلو وهو ان يسيىء كبار الدعاة استعمال ما علموه من اسرار الحركة ويخونوا الامانة الني حملوها فيدعون لانفسهم جهارا بدلا من الدعوة للامام المقيقي . وهذا ما يتحقق الآن على الساحة الأيرانية حيث تحول المجتهد باسم (ولاية الفقيه) الى حاكم مطبق الملطة في شخص الخميني.

# الراونسة :

لقد استمر التطرف في الدعوة السرية العباسية في شخص عسبد السلم الراوندي وفرقته الراوندية التي ادعت ان الامامة بعد ابي هاشم انتقلت الى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بومية من الاول. (٤) وقد انجرت الامامة في اولاده من بعده بالومية ذاتها حتى مارت الخلافة في ابسي العباس. وقال بعفهم بحق الوراثة لبني العباس الاتمال النسب وقد توفي رسول الله (ص) وعمه العباس حي فهو اولى بالميراث.

وزعمت الراوندية ان الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت في علي بن ابي طالب ثم في الائمة واحد بعد واحد الى ابراهيم بن محمد برن عبد الله بن العباس وانهم آلهة واستطوا الحرمات. فلم يزل ذلك فيهم حتى عبدوا ابا جعفر المنصور وقالوا انه الله الذي يطعمهم ويسقيهم ويميتهم.

يتضح من الروايات التاريخية التي اشرنا البها ان الغلاة بتــــيـــدهــم العلوبيين تارة والعباسيين تارة اخرى والطالبيين تارة ثالثــة عــمــــوا دون

هوادة على شق الصف العربي وذلك ببدر بدور الشقاق بين الزعامات العربية وخاصة الهاشمية منها لان الرئاسة كانت محصورة في العرب وتحديدا في قريش ولهذا كان تستر الغلاة وراء هذه الزعامات بهدف ضربها ببعضها وتفريق الصف الاسلامي من خلالها!!

بعد تاسيس الخلافة العباسية عام ١٣٢هـ / سنة ١٤٩م اعلن الخليفة ابو العباس عبد الله بن محمد صراحة في مسجد الكوفة ان الدولة تسير على كتاب الله وسنة رسوله وهاجم الغلو والتطرف في العقيدة مستعملا الاصطلاح القديم له "السبئية". ويبدو من خطبته ان جيوب الغلاة بدات تتحرك في المجتمع تنشر دعايتها التي تشكك في احقية العباسيين في الخلافة ، وهي بهذا لا تقصد الولاء لغيرهم من آل البيت بل ان غايتها الرئيسية شق عصا الطاعة وتفتيت وحدة المجتمع. قال ابو العباس في خطبته :

" الحمد لله الي اصطفى الاسلام لنفسه فكرمه وشرفه وعظمه واختاره لنا والده بنا وجعلنا الهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابيّن عنه والمناصريان له... وخصنا برحم رسول الله (ص) وقرابته ، وانبتنا من شجرته ووصفنا من الاسلام وأهله بالموضع الرفيع ....

وزعمت السبئية الضلال ان غيرنا احق بالرياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم بم ولم ايها الناس ؟..

ياأهل الكوفة انتم محل محبتنا .. انتم الذين لم يتغيروا عن ذلك ولم يثنكم في ذلك تحامل اهل الجور عليكم حتى ادركتم زماننا واتاكم الله بدولتنا فانتم اسعد الناس بنا واكرمكهم علينا وقد زدتكم في اعطيات كم مئة درهم فأستعدوا فانا السفاح المبيح والثائر المبير ".

يضع هذا الخطاب للخليفة العباسي الاول النقاط على الحروف بـمـورة لا لبس فيها ولا ابهام ويقطع الطريق امام الغلاة من الاصطيلار في الماء العكر . ومن هنا تلاحظ تمرد الراوندية في جيوب عديدة في خراسان خامة وبالد فارس عامة وقضاء الدولة العباسية على حركاتها بشدة في عهد ابي العباس نفسد . كما تقرب ابو العباس من كبار العلويين امثال جعفر المادق وعبد الله بن الحسن المحض وحاول ان يكون جبهة هاشمية برعامة العباسيين (0) ولكن الراوندية الغلاة استمروا في نشاطهم الديني السياسي وتستروا

وراء الظيفة الجديد ابي جعفر المنصور وزعموا احاطته بالعلوم كلها وقدرته الخارقة وربوبيته وان ابا مسلم الخراساني نبيه. ولم يكن المنصور في بداية الامر شديدا مع الراوندية مادامت معتقداتهم لا تشكل خطرا على الدولة والمجتمع ومادامت حركتهم لا تتعدى حدودهم وهذا يفسر قوله لاحد محابته حين اشار الى تحركات الراوندية وعقيدتهم المتطرفة اذ قال المنصور مستهرئا بهم:

"دعهم يدظون النار في طاعتنا..."!!

فالظيفة السياسي الواقعي المصنك يدرك تمام الادراك تطرف مبادئهم وخروجها عن الاسلام وان معيرهم نار جهنم ولكنه يفضل مراقبتهم وعدم اثارتهم مادامت آراؤهم محدودة بدائرتهم ولا تشكل خطورة سياسية على الدولة او عقائدية على المجتمع.

ولكن حين تخطى الراوندية عام ١٤١هـ سنة ٧٥٨م الحدود وباتوا خطرا يهدد امن الدولة وعقيدتها وهاجموا ـ ربهم ـ الخليفة المسمور بالدات وكادوا يقتلونه ألقى القبض على ما يقرب من ٢٠٠ منهم فتمردوا وكسروا ابواب السجن وهاجموا قمر الخليفة. فخرج اليهم المنصور بنفسه وكاد ان يقتل بسهم طائش لولا تدارك معن بن زائدة الشيباني الذي تمكن ان يفرق مفوفهم وينقذ المنصور من موت محقق على يد الغلاة الفرس الراوندية. وعندئذ جمع المنصور الجند وهاجمهم فقتل منهم حوالي ٢٠٠ شخص وفرق جمعهم.

وقد انشطرت الراوندية بعد هذه الحادثة الى فروع عديدة لعل اهمها من الناحية التاريخية والسياسية:

الأولى: استمرت في ولائها وتسترها خلف العباسيين ونقلت الأمامة بعد موت المنصور الى ابنه المهدي. كما قبلوا دعوى المهدي العباسي ان الامامة من حق العباس عم الرسول (ص) وان الرسول (ص) قد اومى بها للعباس ولأولاده من بعده. فهي حقهم الشرعي بالنص والتعيين.

الثانية: نقلت الامامة من ابي العباس الى ابي مسلم الخراساني وهي الفرقة (الابومسلمبد) وزعمت ان ابا مسلم لم يقتل وانه حي تجسدت فيه روح الالت واستطوا المحارم وزعموا رجعته.

الثالثة: قطعت بموت ابي مسلم ونقلوا الامامة الى ابنته فاطمة وسلموا (بالفاطمية) نسبة اليها. كما سموا (بالرزامية) نسبة الى زعيمهم رزام بن سابق من اهل خراسان في ولاية ابي مسلم الخراساني (١٣٢هـــ) وقد افرطوا في موالاة ابي مسلم وقالوا فيه قولا متطرفا وادعوا له المعجزات . فهو الله وهو العالم بكل شيء ومن عرفه فليمفح ما يسساء ويتحلل من الفرائض والنواميس الظقية!!

وقد تفرعت من هذه الفرق الحركات الدينينة ـ السياسية التي اشتعلت في بلاد فارس خلال العصر العباسي الاول والتي سميت بالخرمية ومنها حركة المقنع الخراساني وبابك الخرمي وغيرهما. وهنا لابد من التأكيد على ظاهرة اشرنا اليها من قبل وهي نقل الامامة الى زعامات وشخصيات فارسية وموالاتها والادعاء بنبوتها او حلول الروح الالهية فيها. ثم انضراط المغلاة الكرمية في حركاته المعامة المامية تحت قيادة هذه الزعامات.

### الخرمية:

انضم الايرانيون الى حركات قادها زعماء من بلاد فارس مثل بها فسريسد واستاذ سيز وسبناذ واسحق التك والمقنع الخراساني وبابك الخسرمي. وقسد اتمفت هذ الحركات بكونها حركات فارسية في قيادتها وفي غالبية انصارها اولاء وانها حركات مسلحة استخدمت القوة فد سلطة الدولة العربية الاسلاميسة ثانياء وانها كانت عنصرية تحقد على العرب وتبشر العجم بزوال حكسمهم لامحالة وان دولة المجوس آتية لاريب فيها ، كما قطعت على نفسها وعدا بالسير الى الحجاز لهدم الكعبة بيت الله الحرام وقبلة المسلمين ثالثا.

ومن هنا لم يجد زعماء الخرمية المجوسية فرقا بين مبادئهم وعقيدة خركات الغلو التي سبقتهم وبالفعل فقد دعى بعض زعمائهم اتباعه بالتحالف مع الغلاة فلا فرق بين الحركتين في العقيدة والهدف. وهكذا انكشف البعد السياسي لهذه الحركات في اوضح صوره وبان هدف حركاتهم الهدمية للدين والدولة على حد سواء.

والخرمية فرقة دينية ـ سياسية فارسية تحمل اسما فارسيا اختلف المؤرخون في أُمله على ان الرابي الراجح لدينا ان الاسم اشتق من "خرم ـ

دين" وهو تعبير يعني الدين الممتع او دين اللذة والانشراح . ويبدو ان المزدكية المنشقة عن الزرادشتية كانت في العهد الساساني تسمى "خرم دين" ثم تطور هذا الاسم في العصر الاسلامي الى "خرمدينية" ثم اختصر الاصطلاح الى "خرمدية" . وقد ربط عدد من كتاب الفرق بين الاصطلاح وبين المجون والاستهتار والتحلل من القيم الاجتماعية المتعارف عليها واشاروا الى نزوعها الى الاباحية والمشاعية والفوضوية . فالخرمية في العصر الاسلامي هي المزدكية الجديدة ذلك ان اتباع المزدكية ارادوا ان يموهوا مذهبهم امام الناس فتبرقعوا ببرقع اسلامي ومن هنا جاء قول المقدسي ان الخرمية فرقة ايرانية ثنيوية تختفي تحت برقع اسلامي !! وقد اكد السمعاني هذه المقيقة بقوله: (٢)

" ان الخرمية يرتبطون بفرقة باطنية تسمى خرمدينية وهؤلاء يشيعون شهواتهم دون وازع او قيد ويحللون المحرمات مشل الخمرة والرواج من الأقرباء المقربين والملذات الاخرى . وهذا ما يفعله المزدكية الذين يقولون بمشاعية النساء ويحللون المحرمات ولذلك سموا خرمية حيث كان هذا الاسم يطلق على المزدكية".

ويقول الشهرستاني:

" ولما كان اكثر ذلك (القتال والمخالفة) انما يقع بسبب النسساء والأموال أحل النساء واباح الاموال وجعل الناس شركة فيها.."(٨) ودانت الخرمية بنفس عقائد الغلاة فزعمت ان النبوة مستمرة لا تنقطع وان زعماءها انبياء طت فيهم الروح الالهية بالتناسخ من آدم فنوح وهلم جراحتى وصلت الى ابي مسلم الخراساني والمقنع الخراساني وبابك الخرمي. وان معرفة الزعيم واجبه وضرورة لازمة تعفي الفرد من الفرائض والألت زامات الدينية والاخلاقية !!

وقد اتبعت الخرمية اسلوب القوة العنف والأرهاب وسيلة لتحقيق هدفها وكانت خطة سنباذ اسقاط دولة العرب والمسير الى الكعبة لهدمها وكان بابك ينوى اغتماب الأرض من مالكيها وقتل الجبابرة (العباسيين العرب) ورد المردكية وفي رواية أن بابكا أحدث في مذاهب الخرمية القتل والنصب والحروب والمثلة (٩) لقد أشار العديد من المؤرخين والكتاب المسلميان اللي

البعد السياسي الهدمي للخرمية. (١٠) وهنا نلاحظ ابن الجوزي يقول بانهم ارادوا ارجاع ممالكهم وابطال الاسلام.وثي الطبري تشير رواية تاريخية بان هدفهم هو ان بعود للدين الى مالم يزل عليه ايام العجم.ويشير الذهبي الى ان الخرمية ارادت ان تقيم ملة المجوس.اما المسعودي فيرى بانهم "ينتظرون عودة الملك فيهم وقلع الاسلام" ويوضح المقريزي ذلك بقوله انهم يرومون كيد الاسلام بمحاربته".

وكان زعماء الخرمية يحث بعضهم بعضا على التحرك ضد الدولة العربية الاسلامية قائلين:

"انه لم ينصر هذا الدين الأبيض (الخرمية) غيري وغيرك.." فالدين الأبيض هو الخرمية يقابله الدين الأسود (الأسلام). وقد اعترف المازيار الطبرستاني طيف بابك الخرمي بان هدفه "اخذ الدولة من العرب واعادتها لاكاسرة الفرس".

ان فيما اوردناه من روايات تاريخية حول البعد السياسي والديني للخرمية ما يكفي لكشف معاداتها للاسلام والدولة العربية الاسلامية اومن هنا جاء تحالف بابك رعيم الخرمية في العصر العباسي مع ثيوفيل امبراطور البيرنطين اعداء العرب المسلمين مؤكدا ذلك بالحجة الدامغة حيث قدم البيرنطيون كل انواع المساعدة والعون للخرمية في العصر العباسي .

قامت الخرمية بسلسلة طويلة من الحركات المناهضة للخلافة العباسية ابتدأت مع بدايات الدولة العباسية وسنتكلم على هذه الحركات الخرمية خلال فترة العصر العباسي الأول:

# حركة سنباذ:

اذا تركنا جانبا جيوب الراوندية الخرمية التي تمردت في خراسان بعد اعلان الدولة العباسية مباشرة وحركة بهافريد الزرادشتية التي حدثت في نيسابور سنة ١٣٩هـ / سنة ١٤٧م واعقبتها حركة زرادشتية اخرى في باذغيس سنة ١٥٠هـ / سنة ٢٣٧م فان اول حركة خرمية تواجهنا بعد سيطرة العباسيين على بلاد فارس هي حركة سنباذ في خراسان سنة ١٣٧هـ سنة ٢٥٤م.

فلقد حاول بهافريد ان يعارض الاسلام بزرادشتية جديدة معدات. (١١) وبمعنى آخر فانه غير من الزرادشتية وادخل عليها بعض التعاليم الاسلامية وظق ديانة جديدة توفيقية ظنا منه اتها ستكون اكثر قبولا لدى الناس . ولهذا قال البغدادي بان تعاليم بهافريد على ظلالتها احسسن مسن تعاليم زرادشت . ولاشك فان الدافع من وراء محاولة بهافريد التوفيقية كان سياسيا اذ امل بان يضم الى حركته ليس المجوس فقط بل الموالي الفرس الذين دخلوا الاسلام. ولكن محاولته باءت بالفشل لانها لم تجابه من قبل السلطة العربية الاسلامية فقط بل عارضها رجال الدين الزرادشت والدهاقيين الفرس ايضا باعتبارها منشقة عن الزرادشتية التقليدية ومعدلة لها.

اما سنباذ فقد عارض الاسلام بمزدكية جديدة معدلة هي الخرمية. (١٢) حيث حاول ان يوفق بين المزدكية وتعاليم الغلاة . وكان هدف ديانة توفيقية تكسب عناصر اسلامية مغالية وعناصر غير اسلامية ولنتلك رفح شعارات تلائم كل الفئات. فكان يبشر الفرس بان حكم العرب مائر الى زوال وان دولة المجوس آتية لاريب فيها كما وعد اتباعه بهدم الكعبة. وقد جذبت تعاليمه ، على حد قول نظام الملك ، العديد من الغلاة المتظاهرين بالاسلام خامة بعد ان استبدل بالكعبة الشمس قبلة للملاة ترضية للمجوس والغلاة على حد سواء!!

لقد ادعى سنباذ ان ابا مسلم الخراساني لم يمت بل انقلب الى حصاصة بيضاء واختفى وانه عائد لامحالة (الرجعة). ويقول ان حركة سنباذ كانست غضبا لمقتل ابي مسلم وطلبا لثأره. وبدأ سنباذ حركته في نيسابور بعد ان قتل واليها واستولى على الخزائن والمتاع وطلب من الأمير خورشيد امبهبذ طبرستان تأييده.

وبعد أن توسعت حركته تقدم من نيسابور إلى الري (منطقة طهران الحالية) متوجها إلى العراق لانهاء الخلافة ثم إلى الحجاز لهدم الكعبة التي لم تعد لها أهمية في نظره بعد أن أصبحت الشمس قبلة لاتباعه. ولاشك أن البعد السياسي وأضح في تحركه هذا فالعراق هو رمز السيادة العربية والحجاز هو موطن الاسلام ومنبعه النقي وأن احتلالهما يؤمن النجاح لحركته!!

ورغم ان هذه الحركة وقعت بعد سنة واحدة من خلافة ابي جعفر المنمور الذي كان في ظروف صعبة للغاية فقد جهر المنصور جيشا بقيادة القائد العوبي جهور بن مرار العجلي يتكون من عشرة آلاف مقاتل تبعتها تعزيزات اخرى من القوات النظامية والمتطوعة . والتقى الجيشان بين الري وهمدان في موقعة رهيبة اظهر فيها قائد التعزيزيات عمر بن العلاء شجاعة فائقة ادت الى هروب سنباذ ومقتل حوالي ستين ألف من انصاره . وقدهرب سنباذ الى طبرستان حيث لقى حتفه .

# حركة المقنع الخراساني:

بعد حركة سنباذ وقعت حركتان متتاليتان في خراسان الاولى حركة اسحق الترك (١٣٧هـــ ١٤٠ هـ) والثانية حركة استاذسيز سنة ١٥٠هـــ/سنة ٢٧٦م وفي عهد المنصور بالذات ايضا. وقد دعت الحركتان الى نفس تعاليم البهافريدية اي الزرادشتية المعدلة . ولم يكن اسحـق الـتـرك واتــباعـه (المبيضة) خطرا كبيرا فقد استطاع والي خراسان خالد الذهلي القضاء علـى تمردهم. اما استاذسير فقد سيطر على العديد من مدن خراسان وجمع حـولـه حوالي ثلاثين الفا من الأتباع. ارسل المنصور القائد العربي خارم التميمـي لقمع الحركة كما امر ابنه وولي عهده المهدي بالمشاركة في اخماد التمـرد وبعد معارك طاحنة لجأ استاذسيز الى الجبال فـتبعه خارم التميمي وحاصره حتى استسلم فارسل الى المنصور فامر بقتله.

على ان حركة المقنع الخراساني التي حدثت في سنة ١٥٩هـ/سنة ٢٧٥م في خراسان ثم انتشرت في بلاد ماوراء النهر خامة في منطقة كش وبخارى حيث ان اميرها بونيات حالف المقنع وارتد عن الاسلام تعدد اقوى الحركات الخرمية في عصر العباسيين الاوائل فقد بدأت في السنة الاولى من عهد المهدى. (١٢)

كان المقنع الخراساني من الزرامية وهي فرقة اشرنا اليها سابقا وقلنا بانها قالت بامامة ابي مسلم وقدسيته وطول روح الآله فيه .شم تدرجت وزعمت ان المقنع اله ونادت بترك الفرائض وادعت ان الدين معرفة الامام فقط ومما يؤكد خرمية المقنع انه اباح النساء والأموال لأتباعه. ولعلنا

دجمل تعاليمه كالآتى:

ولا ـ نادى المقنع بالحلول والتناسخ وقال ان الله خلق آدم في صورته ثم في صورته ثم في صورته هو من في صورة نوح والانبياء من بعده ثم ابي مسلم الخراساني ثم صورته هو من اتباعه السجود اليه لانه الله.

ثانيا ...بشر المقنع بالرجعة وادعى انه اذا ما اختفى فانه سيعهود الى هذه الدنيا لنشر العدل وظل المقنع مخلصا لهذا المبدأ حتى انه رمى بنفسه في التنور حين حاصره الجيش العباسي فاحترق عن آخره ولم يترك اثرا له لكى يستمر الاعتقاد لدى اتباعه بعودته.

ثالثاً ـ قدس المقنع ابا مسلم الخراساني ونادى بافضليته على الانبياء. رابعا ـ اسقط المقنع الفرائض الدينية والالتزامات الاخلاقية ونادى بان الدين طاعة رجل .

خامسا \_ اعطى المقنع لاتباعه الحق بقتل من يخالفهم وان الارهاب والقتل هو جزء من عقيدتهم.

ويبدو البعد السياسي جليا في الحركة المقنعية فهي فارسية عنصرية لا تعترف بامامة العباسيين ولا بسلطة العرب المسلمين . كما ان تعاليه موجهة ضد الاسلام والعروبة في وقت واحد. وقد صنفها العديد من المؤرخين ضمن الحركات الهدمية التي تمسكت بالروح الايرانية تمسكا كاملا. وعن هذا الطريق استطاع المقنع ـ وهذا يذكرنا بالخميني ـ ان يثير جوا محموما من المحماس الديني لدى اتباعه موظفا شعارات دينية تناسب الفئة التي يخاطبها فهو مرة يطالب بالثأر لأبي مسلم الخراساني ومرة يطالب بالثأر ليحيى بن زيد بن علي المقتول في خراسان . وكل هذه الآراء لم تكن جديدة في حركات الغلو والحركات الخرمية بل كانت موجودة قبل المقنعيية . الا ان المقنع اعطاها حياة وزخما جديدا وهنا تكمن خطورته. حين زاد خطر المقنع امر حميد بن قحطبة الطائي الوالي العباسي على خراسان باعتقاله فهرب المقنع الى بلاد ماوراء النهر ونجح في ان يجمع حوله اتباعا كثيرين هناك المقنع الى بلاد ماوراء النهر ونجح في ان يجمع حوله اتباعا كثيرين هناك المقنع الى بقيادة سعيد الحرشي الذي حاصره في حصن قديم وبدأ يتفاوض اخرها جيش بقيادة سعيد الحرشي الذي حاصره في حصن قديم وبدأ يتفاوض عمده حسن الخرها حيث عدد معن

قواده مع ثلاثين الغا من الاتباع واستسلموا للجيش العباسي.

وحين ايقن المقنع من الاخفاق سقى مساءه واولاده وبقية اتباعـه شـرابـا مسموما ثم القى بنفسه في التنور ومات حرقا ختى لا يظفر به العباسييـون ومكذا انتهت حركته سنة ١٦٣هـ / سنة ٢٧٩م، بعد ان استمرت حـوالـي اربعة سنوات ، على ان جيوب المقنعية استمرت في بلاد فارس حتى فتـرة متأخرة فقد الهم الكتاب في القرن الخامس والسادس والعاشر الهجـري ولـم يفقدوا الامل بعودة المقنع الذي سيملكهم الارض وما فيها!!

وقد استمرت حركات الخرمية في بلاذ فارس بعد المقنعية في سلسلف متملة الطقات فتحركت (المحمرة) في جرجان سنة ١٦٢هـــ/سنة ٧٧٨م، وكانت هذه الحركة وتحرك الخرمية في اذربيجان سنة ١٩٢هـ/ سنة ٧٠٨م، وكانت هذه الحركة الاخيرة ممهدة لحركة بابك التي كانت من اخطر الحركات الخرميية على الاطلاق. وهناك حركات خرمية اخرى حدثت في مدن قم وامفهان وهمدان ومدن اخرى ولكنها لم تكن باهمية الحركات التي اشرنا اليها واكدنا عليها.

# حركة بابك الخرمي:

تعد حركة بابك الخرمي في اذربيجان وما جاورها من المناطق ذروة التآمر الخرمي المسلح (١٤) ضد الاسلام ودولته على عهدي الخليفتين المامون والمعتصم. ورغم تستر البابكية بآراء دينية واعتقادية لا تختلف عن اسلافها من حركات الغلو والخرمية فان البعد السياسي للبابكية لينكشف في الراوية التي تشير بان بابكا:

"سيبلغ بنفسه وبكم امرا لم يبلغه أحد ... وانه يملك الارض ويقتل الجبابرة ويرد المزدكية ويعز ذليلكم ويرتفع به وضيعكم" (١٥) وقد ترأس بابك الخرمية بعد وفاة زعيمها جاويدان ورشحته زوجة جاويدان لقيادة الحركة مدعية ان زوجها قال بان روحه بعد وفاته ستصل في بدن بابك. فقبل الاتباع قولها عدوا بابكا زعيما لهم . وزعم بابك انه اله وان طاعته واجبة وهي اهم من الفرائض والعبادات . وربط بابك اسمه بابي مسلم الخراساني وادعى انه من نسل ابنته فاطمة . وهكذا عقد جسورا بين الفاطمية الغلاة وبين الخرمية مما يدل على الاتفاق في الآراء والمبادئ

وعلى النزعة الفارسية القوية لدى بابك وقد اتسعت المقاعدة الممؤيدة للبابكية فشملت اضافة الى العوام السذج العديد من الدماقيين والأمراء لايرانيين فقد تعاون امير طبرستان مع بابك الخرمي. (١٦)

ويتفق المؤرخون ان البابكية الخرمية في عقيدتها تـؤمـن بـالـحـلـول والتناسخ وقدسية زعيمها بل الوهيته وترى ان معرفة الامام تـغـنـي عـن الفرائض وتنتظر المنقذ ورجعته وتدعو الى الاباحية والفوضوية في النـساء والمشاعية في الاموال . وترى ان وسيلتها لتحقيق ذلك هي الحرب والأرهاب ولهذا تتهم رواية تاريخية بابكا انه احدث في الخرمية القتل والحروب.

ان تحالف البابكية مع الدهاقين والأمراء الايرانيين ومع البيرنسطيين اعداء الدولة العباسية كشف عن البعد السياسي فيها . فقد كانت تسمعى لتوسيع سلطتها في ايران ثم لتحل محل الخلافة العربية العباسية في العراق. ويظهر من وصية جاويدان لبابك ان الهدف هو القضاء على الجبابرة العباسيين ومن هنا يرى المسعودي ان هدف بابك هو:

"ازالة ملك وقلب مله وتبديلها" (١٢)

هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد كانت البابكية تسعى لنشر مذهبها ليكون بديلا عن الاسلام. ويبدو البعد السياسي واضحا في وصية الخليفة الممامون لأخيه المعتصم اذ ربط بين العدو البيزنطي والعدو الخرمي الفارسي فلم يدحر الروم وسعا في مساعدة البابكية. يقول المأمون:

وقد استمرت حركة بابك من ٢٠٠ هـ الى ٢٣٢هـــ/٨٨٨ وقد امتدت حركته حتى شملت اذربيجان وارمينية والجبال وبعض مناطق الجزيرة واعتمد على كسب الأتباع بالأغراء والوعود والارهاب . وقد فرق اتباعه في القرى وامرهم بقتل المسلمين دون تغريق فازداد الرعب بين السكان الديان الميعرفوا دوافع هذه الجرائم.

ورغم ان المامون بدل جهده لقمع الحركة الا انه توفي قبل ذلك فجاء المعتمم سنة ٢١٨هـ وارسل حملة جديدة سنة ٢٢٠هـ/سند ٢٨٥م لمواجهة البابكية . ولم تكن الحرب سهلة خاصة وان البابكية يتمركزون في الحبال ذات المسالك المعبة. على ان القائد الأفشين استطاع محامرته في حصن البذ وعرض عليه الامان الا ان بابكا رفض وهرب ليلا باتجاه ارمينية وهناك القي القبض عليه سهل بن سنباط الأرميني وارسل الى سامراء حيث اعدم اما رأسه فعرض في بغداد. وهكذا انهيت الحركة البابكية سنة ٢٢٢هـ / سنة ٢٨٨م.

ولعل فيما اوردناه من حركات خرمية يؤكد ان منهاجها الاعتقادي والسياسي يتوافق مع حركات الغلو التي سبقتها وانها ضمت العبنامر المتذمرة والحاقدة على سيادة العرب المسلمين وعلى انتشار الدين الاسلامي وكان لابد لها ان تجد شعارا لها او تعمل من خلال رمز معين ولم يكن من الصعب ايجاد ذل الدرقع. والتستر وراءه املا في تحقيق اهدافها الهدمية والتخريبية.

# حركة الزندقة:

ولم تكن حركة الرندقة التي بدأت في المجتكع الأسلامي لتختلف عن الحركات السابقة ، فهي في واقعها مانوية مجوسية بشوب جديد رفعت شعارات سترت بها حقيقتها ونادت بافكار حاولت جذب الناس اليها ، شم العمل بعد ذلك لهدف الدين الأسلامي والتشكيك في العقيدة السمحة. ان التلازم والأرتباط بين اهداف الرندقة والشعوبية واضح في مجمل كتابات الجاحظ ذلك ان كره العرب ادى الى كره الدين الذين نشروه وبشروا به.

ومن الواضح تاريخيا ان الزندقة هي الحركة المانوية الجديدة التي عادت فانتعشت في العمور العربية الأسلامية في العراق وبلاد فارس ، (١٩) كما انها شملت جميع المشككين بالأسلام والعاملين على هدمه من امصاب الديانات الاخرى ، ولذلك غدت ادببات الزندقة كثيرة ومنتشرة بلغات عديدة عربية وسريانية وفارسية.

لقد باتت الزندقة تنظيما فكريا ذا منهج دقيق تستر بالاسلام ولكنه عمل على مدمه ولم يعترف بنبوة محمد (ص) ، وعمل جاهدا على احبياء

التراث المانوي الفارسي القديم في الثقافة والعقيدة. ومن هنسا كانت الرندقة مكملة للشعوبية في اسلوبها وهدفها .

حاول المانوية ضمن مخططهم الفكري وضع كتاب يشبة القرآن الكريم ، كما طعنوا بالرسالة المحمدية فقال ابن الراوندي ان معجزات الانبياء ما هي الا مخاريق ومن عمل السحرة . وهاجم القرآن وزعم انه متناقض !! وحاول عبد الكريم بن ابي العوجاء ان يضع كتابا يعارض فيه القرآن اضافة الى وضعه الأحاديث. وكتب يونس بن ابي فروة في عيوب الاسلام. وكتب العديد من الكتاب رسائل حول المانوية والدفاع عنها منهم: ابن طالوت وابو شاكر الديماني. (٢٠) وتجاه انتشار كتب المانوية كان لابد للخلافة العباسية والمفكرين المسلمين ان يتصدوا لها ويفضحوا اهدافها واساليبها كما سنرى في فصل قادم ان شاء الله.

الهوامش:

<sup>(</sup>۱) فاروق عمر ، طبيعة الدعوة العباسية ، الطبعة الثانيية ، بغداد ١٩٨٨ م١٠٧٠ فمابعد.

<sup>(</sup>٢) الطبري ، تاريخ ، القسم الثاني ، ص١٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) المؤلف المجهول ، اخبار العباس وولده ، ٦٠.

<sup>(</sup>٤) البغدادي ، ص٢٠. الشهرستاني ، ج١ ص٢٠١ ـ الطبري ، طبعة القاهرة ج٣ ص٤١٨.

<sup>(</sup>٥) فاروق عمر ، الخلافة العباسية ، بغداد ١٩٨٦ ص٢٥.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج٧ ص٣٦٣ ـ نظام الملك ، سياسـة نامة ص٣٦١ ـ ابن الجوزي ، تلبيس ابليس ص١٠٢٠.

<sup>(</sup>٧) المقدسي ، البدء والتاريخ ، ج٣ ص١٤. السمعاني ، كتاب الإنــســاب ص٧٢.

<sup>(</sup>٨) الشهرستاني ، ج١ ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) ابن النديم ، الفهرست ٤٤٩.

<sup>(</sup>١٠) فاروق عمر ، التاريخ الأسلامي وفكر القرن العشرين ص٢١٦ فمابعد.

- (١١) البيروني ، الآثار الباقية ، ص٢١٠ ـ فهرست ابن النديم ص٣٤٤.
- (۱۲) الطبري ، طبعة القاهرة ۱۹۶۹ ، ج٦ ص١٤٠. ـ المسعودي ، مـروج ج٦ ص١٨٨.
- (١٣) الطبري ، الطبعة الأوربية ، القسم الثالث م٤٨٤ ، المنرسخي ، تاريخي بخارى مم٣٣ ، البغدادي ، الفرق بين الفرق مم٣٣ م ١٣٦٠ وفيات ، ج٢ م٨٣١.
  - (١٤) الطبير ، القسم الثالث ، ص١٢٢٧.
  - (١٥) المصدر السابق ، ص١٠١٥. ـ الفهرست ، ص٣٤٣.
    - (١٦) فاروق عمر ، العباسيون الأوائل ج٣ م١٥٣٠.
      - (١٧) المسعودي ، مروج ، ج٤ ص٦١.
        - (۱۸) الطبري ، ليدن ، ۱۳۰۱.
      - (١٩) المسعودي ، مروج ، ج٢ ص١٦٨.
- (٢٠) حول الزندقة راجع التفاصيل في : التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين م١٠٥-١٣٠.

الفكوسل النشاليث

حركات الغلوالدينيت، السياسية في العصور العباسية المتأخرة حتى سنة 101هر 100م.

لاحظنا في الفصول السابقة ان الدولة العربية الاسلامية كانت قوية ومتماسكة ولهذا تمدت بحرم ليحركات الغلو والحركات الخرمية الفارسية. على ان الامر اختلف حين ضعفت الدولة بعد ان سيطر عليها الاجانب من فرس بويهيين واتراك سلاجقة وتعقدت ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وقد أفرز هذا الوضع في اواخر القرن الثالث الهجري وخلال القرن الرابع الهجري وما بعده (التاسع والعاشر الميلاديين) حركات خطرة جدا على المجتمع والدولة سميت (الحركات الباطنية). وقد تبرقعت هذه الحركات مشل اسلافها بالدين لكي تنشط بين الناس وتكسبها الى حانبها شم تستخدمها لضرب النظام العباسي الذي يرمز الى دور العرب القيادي في الامة الاسلامية ولكي تستبدل كذلك بكل القيم والمثل والمبادى المعربية الحركات هالاسلامية والمرق المتفرعة عنها من قرامطة وحشيشية ودروز.

لقد اطلق على هذه الحركات تسميات عامة عديدة لعل اشهرها واهمها: الأسماعيلية نسبة الى اسماعيل بن جعفر الصادق وهو الامام السابع لحق

الاسماعيلية باعتباره الابن الاكبر لجعفر المعادق الذي اوصي الده بالامامة من بعده . ثم الباطنية لزعمها ان لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل ومن هنا اولوا آيات القرآن تأويلا يخدم اغراضهم في هدم الدين وتحقيق مآربهم السياسية . ثم السبعية لاعتقادهم بان اسماعيل بن جعفر المعادق هو الامام الظاهري السابع ، وان ادوار الامامة سبعة وان هذه الادوار السبعة تتعاقب ولا آخر لها وان تدبير العالم السفلي منوط بالكواكب السبيعة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة والشمس وعطارد والقمر. وآخر هذه النسميات العامة هي التعليمية لانهم دعوا الى ابطال تصرف العقول والى التعليم من ظلال الامام المعموم وهو السبيل الوحيد لادراك العلوم.

# الحركة الاسماعيلية:

ان السمة الرئيسية في الحركة الاسماعيلية هي سريتها وغموضها ومن هنا فقد اختلفت الآراء حول نشأتها وجذورها التاريخية ، ولكين البرأي الغالب (٢) يؤيد الصلة الفكرية الوثيقة بين الخطابية والاسماعيلية والواقع ان الخطابية هي فرقة من فرق الغلاة التي ظهرت اواخر العصر الاموي في الكوفة بالعراق وتنسب الى ابي الخطاب محمد بن ابي زينب الاجدع الاسدي مولى بني اسد الذي يعدد بعض الباحثين اخطر شخصية عرفها المغلو في النصف الاول من القرن الثاني الهجري.

بدأ ابو العطاب الاسدي نشاطه مدعيا العمل باسم الامام جعفر الصادق زاعما ان الصادق جعله قيمه ووصيه من بعده وعلمه العلوم الالهية واسرارها!!.

وقالت الخطابية بالوهية جعفر الصادق وان ابا الخطاب رسوله وبدلك تعلو الالوهية الى الائمة وقالوا (ان عبادة الائمة واجبة). شم انه اول آيات القرآن حسب مشيئته فاحل المحارم وترك الفرائض (٣).

وحين علم جعفر الصادق بآراء ابي الخطاب المغالية تبرأ منه ومن القواله واعماله ، وبذلك ترك المجال للسلطة العباسية لوضع حد لنشاطه واعماله الهدامة. (أذ)

هذا على النطاق الديني اما من الناحية السياسية فيبدو ان ابا الخطاب

الإسدي كان ضمن مجموعة من التغلاة المنظرفيين امثال الجعفي الصيرفي وجابر الجعفي الذين حاولوا التأثير على جعفر المادق واقناعه بالتحرك ضد الدولة العباسية ابان تأسيسها ولما اخفقوا في مسعاهم التفوا حول اسماعيل بن جعفر ونجحوا في كسبه الى جانبهم مما دعا المادق الى المتبرئ من اسماعيل وابي الخطاب بسبب افكارهما الاعتقادية وفعالياتهما السياسية. فعفي رواية للكشي ان جعفرا المادق قال للمفضل الجعفي (ياكافر يامسرك مالك ولابني؟).

وفي رواية اخرى توضح العقيدة الخطابية:" زعم (ابو الخطاب) ان جعفر بن محمد اله واستحل المحارم كلها ورخص فيها وكان اصحابه كلما ثقل عليهم اداء فريضة اتوا وقالوا بياابا الخطاب خفف علينا فيامرهم بتركها حتى تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع المحظورات واباح لهم ان يشهد بعضهم لبعض بالزور ، وقال من عرف الامام فقد حل له كل شيء كان حرم عليه ، فبلغ امره جعفر بن محمد غلم بقدد عليه باكثر من ان لعنه وتبرأ منه.."(0)

"ان جعفر بن محمد المادق اورعهم جلدا يقال له جغر فيه كل ما يحتاجون اليه من علم الغيب وتفسير القرآن"

و اخطر من هذا وذاك ان ادا الخطاب دعا الى تاويل الفاظ القرآ ن الكريسم تأويلا رمزيا وليس على مدلولاتها اللغوية المعروفة بالعربية بل انها رموز واشارات لشخصيات او مظاهر اخرى لا يعرفها الا الائمة ونوابهم لانهم يعلمون المعنى الباطن للقرآن وفي هذا المجال يقول النوبختي:

وجعلوا الفرائض رجالا سموهم والفواحش رجالا" $(\tilde{Y})$ 

وقد رد الامام جعفر الصادق على دعاوى الخطابية هذه بان اصدر فتواه من قال به فهو عندني مشرك بالله بين الشرك.  $(\Lambda)$ 

ان البعد السياسي ـ الديني لعقيدة الخطابية واضح فهي بهذا التأويل الغريب للقرآن ارادت ان تهدم ما غرضه القرآن من فرائض الصلاة والصيام والزكاة والحج وان تفتت المجتمع باباحة المحارم والشهوات دون قيد او شرط وفي هذا يقول النوبختي في الخطابية:

" واحلوا المحارم من الزنا والسرفه وسرب الضر وتركوا الزكاة والعلاة والصلاة والصيام والحج واباحوا الشهوات بعضهم لبعض". (٩)

ولعل اول حركة سياسية قامت بها الخطابية وقعت سنة ١٢٨هــ/سنية و١٤٥ اي في اواخر العصر الاموي حين قادهم عمير ابن بيان العجلي في الكوفة وهم يهتفون بان الههم هو جعفر الصادق فالقى يزيد بن عمر ابن هييرة والي الكوفة القبض على عمير العجلي فقتله وحبس بعض اتباع الخطابية . ولكن ابا الخطاب الاسدي استمر في دعوته مؤكدا انه نبي مرسل من الاله جعفر المادق حتى جاءت الدولة العباسية حيث اعلن حركته في عهد ابي جعفر المنصور سنة ١٣٨هـ/ سنة ٥٥٧م في الكوفة بالعراق فحاربهم الوالي العباسي عيسى بن موسى حتى قضى عليهم واسر ابا الخطاب ثم قتله في نفس السنة .

يقول النوبختي فيهم:

"فحاربوا عيسى محاربة شديدة بالحجارة والقصب والسكاكين وكسان ابو الخطاب قال لهم: قاتلوهم فان قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح والسسيوف ورماحهم وسيوفهم لا تضركم ولا تعمل فيكم!!

فلما قتل منهم ثلاثون رجلا قالوا له ماتری يحل بنا من القوم.. قال لهم ان كان قد بدا لله فيكم فما ذنبي ؟ الله الله الله فيكم فما ذنبي ؟ الله الله فيكم فما ذنبي ؟ الله الله فيكم فما ذنبي ؟ الله فيكم فما دنبي كاله فيكم فما دنبي ؟ الله فيكم فما دنبي كاله دنبي كال

ومعنى ذلك ان الخطابية كانت تؤمن (بنظرية البداء) كذلك ومعساها تغيير الارادة الالهية لقرار قد اتخذ قبلا وقد انتقلت هذه النظرية فسيما بعد الى الائمة انفسهم بزعمهم والى زعماء الفرق المتطرفة خاصة ان الامر بالشيء ثم الامر بخلافه من الله تعالى .. كما زعمت الخطابية فيه انتقاص كبير للأرادة الالهية وفيه تشكيك بالذات الالهية وهذا هو الهدف الاول الذي استهدفته الحركة الباطنية الخطابية من اشاعة هذه الفكرة. اما السهدف الثاني فان زعماء الغلاة قالوا به لتبرير المتناقض في احكامهم وآرائهم ولايجاد مسوغ لتقلباتهم وفشلهم السياسي ووضع المسوغ لهم ليدعوا ويقولوا مايشاؤون ويتخذوا الموقف ونقيضه دون ان يسقطوا في نظر اتباعهم!!

ان العديد من رواياتنا التاريخية تؤكد ان الاسماعيلية هي المتحول العقائدي والاستمرار التاريخي للحركة الخطابية وان اسماعيل ابن جعفر

الصادق التي سميت الاسماعيلية باسمة كان موافقا على نهج الغلاة من امثال ابي الخطاب وعلى صلة متينة بهم. فبالأضافة الى الروايات التي اوردناها سابقا والتي تشير الى توتر العلاقة بين الصادق وابنه اسماعيل ومن حوله من المتطرفين هناك روايات اخرى تؤكد صلة الاسماعيلية بالخطابية فالنوبختى يقول:

"اما الاسماعيلية فهم الخطابية اصحاب ابي الخطاب محمد ابن ابي زينب الاسدي الاجدع" ويشير كل من ابن الاثير وابن النديم الى ان ميمونا القداح هو راس الاسماعيلية في عهد محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق كان من تلاميذ ابي الخطاب الاسدي .

هذا اضافة الى ان جمهرة كتاب الفرق الاسلامية يوضعون التشابه بين العقيدة الخطابية والاسماعيلية مثل عقيدة الامام الصامت والناطق وعقيدة التأويل الباطني وغيرهما.

واغيرا وليس آخرا فان العديد من كتب الاسماعيلية التي ظهرت بسعد تاسيس الدولة الفاطمية في مصر عام ٣٥٨هـ/ سنة ٩٦٨م تـشـيـر الـى ان المذهب الاسماعيلي هو مذهب اوجده ابو الخطاب واتباعه وتشير الى اعمالـه واستشهاده في سبيل الدعوة للمذهب. (١٢)

يتضح من ذلك كله علاقة اسماعيل بالخطابية وحركة الغلو ممايسوغ تبرى جعفر الصادق من اسماعيل والتطرفين الذين حوله ونقل الامامـة الـى ابـنـه الثاني موسى الكاظم . وقد استمر اسماعيل وابو الخطاب في فعالياتـهـما الدينية \_ السياسية حتى مقتل ابي الخطاب ووفاة اسماعيل ابن جعفر سنـة الدينية فالتف الخطابية حول محمد ابن اسماعيل وكان على راس الخطابيية ميمون القداح وابنه عبد الله وكذلك المبارك. وقـد تـبـلـورت الـحـركـة الاسماعيلية واتخذت اسمها زمن محمد ابن اسماعيل .

على ان الحركة الاسماعيلية لم تنج من الانشطارات داخلها فقد انقسمت الى عدة فرق صغيرة يشير اليها المؤرخون وكتاب الفرق واهمها:

(١) الفرقة الاولى التي ترى ان الامام السابع هو اسماعيل ابن جعفر الدي نص عليه جعفر المادق وبما ان (النص لا يرجع القهقري وان الفائدة من النص بقاء الامامة في اولاد المنموص عليه دون غيره). فالامامة لاسماعيل

دون غيره . وقد وقفت هذه الفرقة أو بعض اتباعها في اسماعيل وقالت انه حي لم يمت بل غاب وسيرجع. وتسمى هذه الفرقة (الاسماعيلية الخالصة).

(٢) الفرقة الثانية قطعت بوفاة اسماعيل في حياة ابيه جعفر الصادق بعد أن فوض الامر لابنه محمد من بعده وعدته مهديا وقد غاب وسيعبود السي الحياة الدنيا. وهؤلاء هم المباركية نسبة الى المبارك مولى اسماعيل ومنهم فرقة (القرامطة) . ومعنى ذلك أن القرامطة وقفت عند محمد أبن اسماعيل ولم تعترف بامام بعده.

(٣) وفرقة ثالثة قالت أن جعفرا الصادق عقد الامامة لمحمد بن أسماعيل بعد أن أسقطها عن أسماعيل.

(3) واخيرا فرقة اعترفت بموت اسماعيل وقطعت بموت ابنه محمد كذلك واعتقدت بسلسلة من الائمة من نسل اسماعيل واولاده وهؤلاء هم الاسماعيلية الذين اسسوا الدولة الفاطمية. هذا مع ادراكنا للشكوك الواردة حول نسبب الفاطميين في مصر والروايات التي تشير أن نسبهم لا يعود الى أهل البيت بل الى العبيدية نسبة الى عبيد الله المهدي أول اعمتهم في المغرب قبل نروجهم إلى مصر.

على ان الدعوة الاسماعيلية في مصر تعرضت الى انشطارات جديدة ادت الى ضعفها فقد انشقت الفرقة الدرزية عن الاسماعيلية سنة ١٩٥١هـ / سنة ١٠٢١م حين اعلن الحاكم بامر الله ان روح الله قد طبت فيه شم غاب فاعتقدت الدرزية انه الامام المنتظر وانه لم يمت وسيعود.

وبعد وفاة المستنصر بالله سنة ١٠٩٤هـ/ سنة ١٠٩٤م حدث الانشقاق الثاني حيث بقيت فرقة تعتقد بنزار ابن المستنصر بالله اماما لها لانه الابن الاكبر وهؤلاء هم الحشيشية . اما الفرقة الثانية فقد نقلت الامامة الى المستعلي الابن الاصغر للمستنصر الذي قتل اخاه نرار وسيطر على الخلافة . وقد تعرضت هاتان الفرقتان الى انشقاقات صغيرة وفرعيه اخرى لا اهمية لذكرها هنا.

لقد انخذت الدولة العباسية سياسية متشددة اتجاه الغلاة والمتطرفين واحكمت قبضتها على تنظيماتهم ويتضح ذلك من ضرب المنصور لعدد من الحركات المعالية الخرمية والراوندية اشرنا اليها سابقا ، ثم عزم الخليف

العباسي المهدي (١٤) على اجتثاث جنورهم حيث يقول:

"اما والله لان عشت لاقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا اترك عينا تطرف". وفي رواية اخرى ان المهدي:

"امعن في قتل الملحدين لظهورهم في ايامه وانتشار كنبهم وهو اول من امر بنصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين فصنفت في اليامه".

هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن تبرأ الائمة العلويين امثال جعفر السادق منهم ومن عقائدهم المنظرفة كان صدمة كبيرة لهم ولعقيدتهم ذلك أن اتباع المادق من الشيعة حذوا حذوه في الابتعاد عن الفرق المغالية المتطرفة ومناقشتهم وتكذيبهم... وفي رواية للكشي توضح افتضاح أمر الغلاة حييث يقول:

"ان بيانا كان يكذب على علي بن الصنين ، وان المغيرة كان يكذب على محمد الباقر ، وان ابا الخطاب كان يكذب على جعفر المادق..."(١٥)

ولاشك ان ادعاء هؤلاء الغلاة بان الامام جعفرا المصادق وابا المخطاب الهان ثم ادعاءهم بالوهية زعمائهم وكذلك اخراج الفاظ القرآن على معانيها الحقيقة اللغوية الى رموز واشارات تدل على رجال وشخصيات استفزت الائمة العلويين وانمارهم المعتدلين ولهذا اعلنوا البراءة منهم وكفرهم وخروجهم عن الاسلام المحيح.

كل هذه الاسباب دفعت الحركة الاسماعيلية الى العمل السري في نـشـر دعوتها الهاطنية فانتشر اتباعها في البلدان يدعون بكتمان لمذهبهم وتـحـت شعارات متنوعة وكان مركز محمد بن اسماعيل في الري في ايران اما مركـز ميمون القداح وابنه عبد الله فاتخذوا الاحواز مقرا لهم ثم انتقلوا الى قرية سلمية قرب حماة في بلاد الشام . ثم انتقل بعض الدعاة الى اليمن والمغرب حتى نجح الداعية ابو عبد الله الشيعي في المغرب ونصب عبيد الله المهدي اول امام للدولة الفاطمية المجديدة.

لقد كان عبد الله بن ميمون القدائ الداعية الذي نظم الحركة الاسماعيلية الباطنية حول محمد ابن اسماعيل بن جعفر العادق والذي بلور

عقيدة الاسماعيلية كما وضح لاتباعه المقربين اهدافها المتسمة بالحقد على العرب وازالة سلطتهم ومسخ شريعة محمد الاسلامية واستبدالها بخليط عجيب من الآراء والديانات المستقاة من المجوسية واليهودية والمسيحية والفلسفة وما اليها !!. كما ان عبد الله بن ميمون هذا قسم تنظيمه السري الى سبع مراتب تنتهي المرتبة الاخيرة بالالحاد والاباحة.

وكان من الطبيعي ان تتستر الاسماعيلية بالاسلام وتتظاهر بالسدعوة الى مصد ابن اسطعيل لتجعل كل ذلك برقعا لتمرير مذهبها بيان السسنج وعوام الناس.

ولعل اشهر مبادى الاسماعيلية الهدمية تلك الـتـي ادعـت ان الـنـظام الكوني مرتبه على العدد سبعة التي يتمتع بصفة مقدسة لديهم. ومما جاء في دعواهم هذه ان للعالم سبعة انبياء كل واحد منهم يدعـى (الـنـاطق) وبين كل نبيين ناطقين سبعة انبياء صامتين يعاونهم سبعة من الحجـج شم الدعاة. وهكذا فالفيض من الانبياء دائم ومستعر وتعاقب ادوار الـنـبـوة لا مهاية له. ومن الواضح ان الهدف السياسي من وراء ذلك كله هو هدم الاسلام بانكار ان الرسول (ص) هو خاتم الانبياء. ومن هنا جاء راي الـفـزالـي بوجوب تكفيرهم والبراءة من مذهبهم.

وشاني هذه المبادىء التي نود الاشارة اليها هنا هي عقيدة الابوة الروحية (١٧) التي تتلخص بان العلاقة الروحية والتعليمية بين الامام المعلم ومريديه وتلاميذه هي اعمق واهم من علاقة الاب بابنه. ومعنى ذلك ان علاقة ميمون القداح وعبد الله ابن ميمون باسماعيل ابن جعفر وبابنه محمد ابن اسماعيل علاقة متينة تعل الى درجة الابوة الروحية وقد انتقلوا من ذلك كله ان الامام او الحجة يعتمد اولا وقبل كل شيء في استخلافه على الابوة الروحية وليس الابوة الجسدية وهكذا تيسر للفلاة قبل الاسماعيلية ان ينقلوا الامامة الى الفرس امثال ابي مسلم الخراساني والمقنع وغيرهما كما تيسر للفلاة الاسماعيلية ان ينقلوا الامامة الى الفرس امثال ابي مسلم الخراساني والمقنع وغيرهما كما المبارك وميمون ابن دويهان القداح وعبد الله بن ميمون باعتبارهم الابناء الروحانيين للائمة !! ومن هنا جاءت نظرية الامام المستقر والاملم المستودع في الحركة الاسماعيلية الباطنية.

فالامام المستودع هو الحجة والابن الروحي للامام المستور الحقيقي وهو الذي يحفظ الامامة باعتبارها وديعة عنده خامة اثناء الظروف الحرجة وضغط السلطة ومطاردتها للاسماعيلية وبهذا يعرض الامام المستودع نفسه للخطر والاضطهاد وربما القتل من اجل الامام الحقيقي (الامام المستقر). وعلى الرغم من الاختلافات بين الباحثين حول شخصيات هؤلاء الائمة المستقرين والمستودعين في الحركة الاسماعيلية ، فالظاهر ان ميمون القداح واولاده من بعده عملوا أئمة مستودعين في الحركة حـتـى جاء الوقت المناسب الذي ظهر فيه (الامام المستقر) في المغرب فيما يسمى بالدولة الفاطمية (او العبيدية) .

ومهما اغتلف الباحثون في الجانب الاعتقادي او مشكلة نسب خلفاء الدولة الفاطمية فان الذي يعنينا هو البعد السياسي لهذه العقيدة ذلك ان (الامام المستودع) اعطى لنفسه في حالة اختفاء او غياب (الامام المستقر) كافة الصلاحيات الدينية والدنيوية ، وغدا يتمتع بنفس مغات الامام الحقيقيي ومزاياه وان يعدر الاحكام والاجتهادات حسبما تقتضيه الحالة السياسية وظروف الدعوة وبذلك امبح ماحب السلطة الحقيقية بدل الامام وان ولايت (ولاية عامة)... وما أشبه دور الامام المستودع بدور الخميني في دعواه بولاية الفقيه حتى يظهر المهدي المنتظر!! مما يؤكد ان الخمينية تسير على نهج حركات الغلاة.

وهكذا غدت الدعوة الاسماعيلية في سيفتها النهائية دعوة سرية وحركة دينية \_ سياسية تنطوي على تعاليم لا صلة لها بالاسلام بل اقرب ما تكون الى محاولة توفيقية بين مذاهب وفلسفات مختلفة تنتهي بالفرد الى الالحاد والفوضوية والاباحية.

ان الحركات الدينية \_ السياسية المهمة التي انشقت عن الاسماعيلية في فترات متعاقبة هي ثلاث: القرامطة \_ الدروز \_ الحشيشية:

# (\_ القرامطة:

تعدد حركة القرامطة جزءا من الحركة الاسماعيلية وقد ارتبطت بها عقيدة وتنظيما ولكنها انشقت عنها بعد وفاة اسماعيل وابنه محمد حيدن توقفت عند محمد ابن اسماعيل ولم تعترف بموته وانتظرت رجعته وقالت بمهديته. وهذا هو الفرق بينها وبين الاسماعيلية عامة التي نقلت الامامة بعد محمد الى سلسلة من الائمة من نسله .

وقد سميت الحركة القرمطية بهذا الاسم نسبة الى مؤسسها (قرمط) وهـو عمدان بن الاشعث من احدى قرى الكوفة . وقد تسترت الحركة الـقـرمـطيـة التشيـع العلوي كعادة فرق الغلاة ولكن غايتها النهائية كانت الخروج على النظام السائد واحلال نظام سياسي وعقيدة دينية جديدة بدله. وقـد وجـدت المبادىء القرمطية استجابة بين الجهال والعوام الذين لا يفهمون الشريـعـة وبين الفلاحين في سواد العراق ثم انتشرت الى بادية الشام والبحريـن فـي الخليج العربي.

وقد تعددت آراء المؤرخين حول اسطلاح القرامطة وعـزوه الـى مـعـان متوعة نبطية وسريانية وافريقية، ويبدو ان معناها هو احمر العينين وهـي مفقة تلقب بها حمدان. ومن المؤرخين من يشير الى ان اصل التسميـة يـعـود الى قرية كرامة في شمالي السودان في المحراء الافريقية وان اصل القرامطة من السودان والزنج النازحين الى الظيج العربي والعراق ، وقـد سـمـيـت الحركة باسمهم على النمط الذي سميت فيه حركة الزنج المعاصرة لهم باسـم الزنج. وكما لم تكن حركة الزنج مقصورة عليهم فان حركة القرامطة لم تكن مقصورة على القرامطة بل شاركت فيها فئات اخرى متعددة.

وفيما عدا السودان والفلاحين من قرى السواد والبحرين لم تحمل الحركة على عضد قوى من البدو والاعراب على الرغم من انضمام بعض القسبائل للحركة بسبب انضمام شيوخها لحمدان قرامط لاسباب سياسية مصلحية او خوفا من الارهاب والعدوان.

لا تختلف تعاليم القرامطة عن تعاليم الاسماعيلية الباطنية عامة ولذلك يضعها الغزالي ضمن التعاليم الباطنية ولاشك ان رفع شعارات الاشتراكيية وانقاذ المحرومين من وضعهم السيء وسلب ثروة الاغنياء ووضعها بيد الفقراء والمستضعفين والتظاهر بالتشيع لآل البيت العلوي كانت جميعها للتظاهر وهي بعد ذلك ليست بدعة في تاريخ الغلو فقد رفعتها حركات سابقة للقرامطة كما رفعتها حركة الزنج ايضا.

اما قرامطة البحرين فقد نظمهم ابو سعيد المنابي وكان فارسيا قتي مولده ولكنه نشأ في الظيج العربي وأستطاع ان ينظم قبائل عربية تسحست سلطته في هجر والاحساء. وقد شعرت السلطة العباسية بخطره فارسلت له جيشا في عهد المعتفد سنة ٨٧٨هـ/ سنة ٨٩١م فكان اول عدام مع القرامطة دحره قرامطة البحرين بسهولة.

لقد اصبحت المحركة القرمطية تحت رعامة سليمان ابن حسن البحنابي من القوة والتنظيم بحيث هاجمت البصرة سنة ٣١٣هـ/ سنة ٣٩٤م واحتـلـتها ونهبتها ثم انسحبت منها. كما بدأت في مهاجمة قوافل التـجارة وقـوافـل الحجيج. وفي سنة ٣١٥هـ/ سنة ٣٩٢م هددوا بغداد. وفي سنة ٣١٧هـ/سنة ١٩٣٠م نهبوا الحجر الاسود من الكعبة بهدف اعاقة الحج ونـشر الـفـوفـى والاضطراب في مكة . ولم تكن غايتهم هدم هذه الفريضة الدينية فحسب بـل كان هناك دوافع دنيوية اقتصادية نلك انما فعلوه كان بمثابة رسالـة الـي الخلافة العباسية ببغداد لكي تعطيهم من ارباح التجارة الوفيرة وخاصة خلال موسم الحج. وعلى ذلك فقد قرر القرامطة نهب الحجر الاسود وايقاف الحج متى تتواعل الخلافة العباسية الى تفاهم معهم من اجل اشراكهم في اربـاح ختى تتواعل الخلافة العباسية الى تفاهم معهم من اجل اشراكهم في اربـاح تجارة الحج والمنافع المادية المتأتية منه !!

وقد امتدت خطة القرامطة لتشمل تجارة الخليج العربي والقوافل السائرة عبر بادية الشام بين بغداد ودمشق. وفي سبيل ذلك نشروا الرعب وقتلوا الابرياء من الحجاج ورموا بجثثهم في بئر زمزم وهذا يذكرنا بما قام بده الحمينيون ـ قرامطة القرن العشرين ـ في حج عام ١٤٠٧هـــ/١٩٨٧م من ارهاب وتخويف وتقتيل وما يحاولون عمله من فرض وصاية دولية على الاماكن المقدسة الاسلامية في الحجاز وهي محاولات تخفي وراعها الحقد الشعوبي بنزع السيادة العربية والمسؤولية العربية عن هذه الاماكن المقدسة قسل الاسلام وبعده.

لقد كان موقف الخلافة العباسية حازما من القرامطة خاصة في عبهود المعتضد والمكتفي على الرغم من محاولات بعض وزراء الدولة العباسية التقاهم مع القرامطة ولكن ذلك لم يكن مقبولا لدى الفقهاء وعلماء الدين واوساط الرأي العلم الاسلامي في العراق لانهم كانوا يعدون القرامطة فرقبة

متطرفة كافرة خارجة عن الاسلام، عدا كونهم لموما غدارين وارهابيين قتلة. وكيف يتفاوضون مع من قتل الحجاج الابرياء ونهب الحجر الاسود؟. وقد اشار بعض الى مبادىء القرامطة كانت اباحية ومشاعية وان الرجال والنساء يجتمعون في ليلة معلومة فيختلطون. هذا بالاضافة الى اعتقادهم بالحلول والتناسخ والوهية اعمتهم ورعمائهم ويرى البغدادي:

"ان القرامطة اعتقدوا ان الانبياء كنوح وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا اصحاب نواميس ومخاريق ، احبوا الزعامة على العامة فخدعوهم بنيرنجيات واستعبدوهم بشرائعهم". (١٩)

وتقول القرامطة ان لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل وان كل من عممل بالباطن فهو الموفق والمأمون. وقد الفت القرامطة مبدأ المعاد عن طريق التأويل "فانكرت المعاد وما يتمل به من حساب وجنة وسار". وقالت"ان المهوم يومان في السنة وهما (الاعياد الفارسية) المهرجان والنوروز... ولا غسل من الجنابة الا الوضوع كوضوع الملاة " هذا في حالة صلاتهم الصلاة المفروضة !! كما دعت الى الاباحية على طريقة الغلاة اسلاف القرامطة.

لقد تعاون القرامطة مع اعداء الدولة العباسية محاولين ايجاد السببل المقاطها وتشير رواياتنا التاريخية الى وجود القرامطة في معبية صاحب الزنج حين ثار في جنوبي العراق سنة ٢٥٥هـ وان راشد القرمطي كان من امحاب علي بن محمد ماحب الزنج. وفي رواية اخرى ان حمدان قرمط نفسه اجتمع بماحب الزنج حوالي سنة ٢٦٠هـ/ سنة ٢٧٨م وعرض عليه تنسيق جهود الحركتين معا من اجل هدم كيان العرب السياسي وحضارتهم ولكن التنافس على الزعامة حال دون التنسيق والتعاون بين الحركتين.

وحين تسلط البويهيون الديالمة على مقدرات الخلافة العباسية سنة 377هـ/ سنة 980م ظهر ان من مصلحة الطرفين البويهيين والقرامطة التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية ضد الخلافة العباسية وهذا يظهر انتهازية الطرفين واستغلالهما الدين شعارا ليس الا لتمرير اهدافهم المادية والسياسية. ولذلك حين هاجم البويهيون عمان سنة 970م/ سنة 307هــ لـم يثيروا قرامطة البحرين. كما تقاسم البويهيون والقرامطة ارباح تجارة الخبر البحرية وطرق القوافل البرية وكانت لهم مراكز مشتركة

الجمع المكوس على التجارة.

حاول القرامطة ايجاد عقيدة جديدة ، وبمعنى آخر لم تعترف القرامطة بالاسلام رغم تظاهرها بيد وكانت تتبع اسلوب الكتمان في جذب الانصاد حيث كان النصير يمر بثلاث مراحل رئيسية قبل قبوله في الحركة:

الاولى ـ حركة التشكيك حيث يلقى النمير اراء وعقائد تشككه في مذهبه

الثانية \_ مرحلة الخلع حيث يتبرأ النصير من عقيدته السابقة وتكاليفها الشرعية.

الثالثة ـ مرحلة السلخ حيث ينسلخ النصير من مذهبه ليتبنى مذهب القرامطة وحينتكذ يصبح عضوا في الدعوة القرمطية.

ولم يعد للمسائل الاعتقادية اهمية كبيرة لدى القرامطة بعد تاسيس دولتهم ، فالمهم البعد السياسي للحركة شانها في ذلك شان حركة النزنج المعاصرة لها والتي حدثت في سواد العراق. وفي اعتقادنا ان الحركة القرمطية نبتت وترعرعت في نفس البيئة التي اوجدت حركة الزنج. وانها عاولت ان تجذب اليها نفس الفئات التي كسبتها حركة الزنج من زنج وسودان وبدو وفلاحين وعوام وجهلة وسفهاء. وكما رفعت حركة الزنج شعار التشيع المعلوي قامت حركة القرامطة بنفس العمل. وكما وعد صاحب الزنج اتباعم المعليكهم الاراضي والعبيد والنساء وعدهم القرامطة بانهم "سينقذونهم من ورطات الذل والفقر ويملكونهم مالا يستغنون به عن التعب والكد"!! ومثلما اعتمدت حركة الزنج على السلب والنهب والارهاب والتخويف كخلك فعل القرامطة في قرى العراق وبادية الشام والبحرين في القرى والمدن والقوافل الخليج.

ولابد لنا ان نشير الى ان القرامطة لم يكن من اهدافسهم السعدالسة الاجتماعية وتحرير العبيد لان دولتهم في البحرين كانت تملك ما لا يقل عن ثلاثين الف منهم تسخرهم في اعمال الزراعة (٢٠)!!

وكان من اهداف القرامطة اسقاط الخلافة العباسية لانها رمز سيادة العرب على المجتمع العربي الاسلامي سياسيا واداريا ، ولكنهم فشلوا في مسعاهم بهذا. هذا مع العلم ان ظهورهم وتهديدهم للمدن والقرى اوجد جوا من الهاسج

والترقب والفزع وشغل بغداد ردحا من الامن من اجل التمدي لحركاتهم هنا وهناك. كما ان الراى العام وقف غدهم اضافة الى الطبيفة السعباسي والفقهاء وعلماء الدين واتهم الراى العام البويهيين بموالاة القرامطة ولم يوافقوا ابدا على موقفهم المتخالف معهم.

ولم يكن القرامطة على وفاق مع البويهيين او الفاطميين في مصر ذلك لانهم تدخلوا في النزاعات الداخلية ضمن العائلة البويهية مما دعـا بعـف امراء البويهيين الى محاربتهم ، كما ان اطماعهم التوسعية فـي الـشام ادخلهم في حروب مع الفاطميين. وحين مجيء السلاجقة الى السلطة ســة ٧٤٤هـ/ سنة ١٠٥٥م كانوا مصممين على "جهاد المـبطليين والـقـرامطة الملحدين.." وقد شجعوا اهل البحرين على الشغب مدهم ثم قـامـوا ســة ١٢٥هـ/ سنة ٢٠١٩م بارسال حملة عسكرية الحقت الهريمة بالقرامطة حـيـث انسحبوا الى الاحساء وهناك وقعت (معركة الخندق) سنة ٧٤هــ/ سـنة الحركة القرمطية.

## Y ... الدروز:

الحركة الدرزية جزء من الدعوة الاسماعيلية العامة انشقت عنها سنة 113هـ/سنة 1171م حيث اعتقدت بالوهية الحاكم بامر الله العبيدي ووقفت عنده واعتقدت بمهديته وعودته. (٢١)

وقامت هذه الحركة كالعادة على ايدي الفرس الغلاة امثال حمزة بن علي الروزني والحسن بن حيدرة الفرغاني الاخرم ومحمد ابن اسماعيل السخاري الذين الهوا الحاكم بامر الله هذا.

وكان حمزة الزوزني من رواد دار الحكمة مركز الدعوة الفاطمية في القاهرة وقد جهر بدعوته سنة ٤٠٨هـ حين قال ان الحاكم اله بطريقة الحلول اي ان روح الله حلت فيه. وقد شجع الحاكم بامر الله هذه الدعوة وكان يلتقي بالداعي وانماره . وقد زاد نفوذ حمزة الزوزني فامبح يلقب بالامام والحجة والرسول الذي ارسله الله (اي الحاكم بامر الله) .

ورغم ان مؤسس الدعوة هو حمزة الزورني الا ان محمد بن اسماعيل البخاري الملقب بالدرزي هو منظم الدعوة والذي بلور عقيدتها والف فيها الكتب والرسائل. ومن هنا جاءت تسميتها بالدرزية نسبة اليه. ولكن الحركة لم تلق اهتماما كديرا من اهل مصر ندين هددوا محمد السدرزي معسا دعاه الى الهرب الى بلاد الشام لنشر دعوته هناك حيث وجد له انصارا في مناطق حبال لبنان. ويكتنف المذهب الدرزي كثير من الغموض بسبب سرية الدعوة وتكتمها وحصر اسرار المذهب لدى طائفة معينة من الدرور تسمى الطائفة الروحانية وتتكون من رؤساء وعقال واجاويد ، على ان السحوث الحديثة اثبتت ان عقيدتهم في جوهرها عقيدة اسماعيلية على السرغم من اختلافهم السياسي معهم.

وقد تباينت مواقفهم السياسية في عصر الخلافة العباسية حسب مقتضيات الظروف ففي الوقت الذي تعاونوا مع بعض امراء الشام من المسلمميين ضد الحملة الصليبية. نراهم يتعاونون مع هولاكو المغولي اثناء غزوه للشام. كما أنهم حالفوا العثمانيين ابان دخولهم بلاد الشام.

### ٣\_ المشيشية:

هي حركة متطرفة منشقة عن الاسماعيلية عرفت لدى اتباعبها باسم (الدعوة الجديدة )ولدى معاصريها باسماء عديدة منها النزارية لاعتبرافيها بنزار بن المستنصر الفاطمي اماما بعد ابيه . والحشيشية بسبب تعاطيبهم منقوع الحشيش المخدر بامر زعيمهم شيخ الجبل الحسن بن الصبياح. كلما عرفت في اوربا باسم السفاكين The Assassins لانها تبنت مبدأ الارهاب والاغتيال السياسي لتحقيق اهدافها. (٢٢)

وتمثل الحركة الحشيشية جهود العقائد السابقة للاسلام وخامة المجوسية لهدم العقيدة الاسلامية وتخريبها ومن ثم احلال عقائد قديمة مطها . اما بعدها السياسي فيتضمن تدمير الخلافة رمز السيادة العربية والمعبر عن القيم والمثل العربية الاسلامية السياسية.

لقد اشرنا سابقا الى الانشقاقات او الانشطارات التي تحرضت لها الاسماعيلية ونود ان نشير هنا الى الانشقاق الذي يمت بصلة الى موضوع بحثنا "الدعوة الحشيشية الجديدة" هو الانشقاق الذي وقبع بحد وفاة

الفاطمي المستنصر بمصر سنة ١٩٥هـ/١٩٥ م فلقد قاست الحركة الاسماعيلية التقليدية في مصر منذ وفاة الجماكم سامر الله من سيسطرة قسادة الجيش على الادارة المدنية وتحكمهم في سياسة الدولة فمنذ سنة ١٠٧٤م / ٢٥هـ اصبح القائد الارمني امير الجيوش بدر الجمالي الحاكم الحقيقي للدولة الفاطمية ولم يعد للخليفة الفاطمي اي اثر في السياسة. كـمـا لـم تعد الدولة تعنى بامور الدعوة الاسماعيلية ونشرها في انحاء جديدة من العالم الاسلامي .

وحين توفي المستخصر الغلطمي كان امام الافة بل بسن بدر السجمسالين خياران لا ثالث لهما فاما ان يختار للخلافة نزار الابن الاكبر للمستنصر وكان ناضجا كما عرف عن والده انه رشحه لولاية العهد وحظي كذلك بتأييد الدعاة الاسماعيلية. او ان يعين المستعلي وهو الابن الاسغر للمستنصر ولم يكن له اي فئة تؤيده او دعاة ينادون بزعامته ولكنه كان يمت بملة المماهرة الى الافضل بن بدر الجمالي. وقد آثر هذا الاخير ان يختار المستعلي للخلافة الافضل بن بدر الجمالي. وقد آثر هذا الاخير ان يختار المستعلي للخلفة فان فاربا عرض الحائط رغبة الخليفة السابق والدعاة الاسماعيلية . ولاشك فان المستعلي الضعيف سيكون ظيفة بالاسم فقط اما الحاكم الفعلي فهو الافضل الجمالي.

لقد شق الافضل بن بدر الجمالي ، باختياره المستعلي ، المصركة الاسماعيلية الى قسمين: النزارية وهم الذين يعترفون بنزار بن المستنصر اماما للدعوة والمستعلية الذين اعتبروا المستعلي هو الامام الشرعي بعد ابيه المستنصر. وفي روايات تاريخية ان نزارا اكره على التظي عن الامامة ثم اودع السجن مع ابنه حيث لقيا حتفهما. ولعل الافضل بن بدر الجمالي هذا كان مدفوعا عن قمد ووفق خطة مرسومة اراد بها ان يبعد الخلافة الفاطمية في مصر عن الدعوات والنشاطات الاسماعيلية المتطرفة في بلاد فارس. ولقد كان له ما اراد اذ انشقت الفرقة الإسماعيلية الشرقية في فارس بقيادة الحسن بن المباح عن الخلافة الفاطمية ولم تعد تعترف فارس بقيادة الحسن بن المباح عن الخلافة الفاطمية ولم تعد تعترف بامامة المستعلي او بمذهبه الاسماعيلي بل دانت بالولاء الى نزار وابنائه من بعده. وفي رواية تاريخية ان المهتدي وهو احد ابناء نزار نقل الي

## "الدعوة الجديدة" في بلاد فارس:

قط ت المركة الاسماعيلية الدرارية (المشيشية) كل علاقاتها بالت الفاطمية بمصر بل عدتها ـ مثل الخلافة العباسية ـ خلافة غير مشروعة ومعادية من الواجب اسقاطها. وقد مرت المششية تحت زعامة الداعية الحسن بن الصباح في بلاد فارس بفترة نشطة جدا على المسعيدين الفكري والسياسي.

اما زعيم (الدعوة الجديدة) في بلاد فارس الحسن بن الصباح ، فتشسير رواياتنا التاريخية بانه كان فارسي الاصل من مواليد قسم او السري ، درس في نيسابور حيث تلقى علوم الفقه والشريغة مع صديقه عمر الخيام وربما كذلك نظام الملك !!.

ولكن الحسن بن الصباح لم يبق على مذهبه طويلا بل اعتنق الاسماعيلية في فترة مبكة من حياته ويحدثنا هو عن نفسه فيقول:

". وتعرفت الى ابي نجم السراج ، رغبت اليه في ان يزيد في حديثه عن مذهبه واحدت افكر عميفا في هذا المذهب (الاسماعيلي) ثم قدر لي ان التعرف بالداعي مؤمن وكان موفدا الى مدينة الري ملى عبد الملك بين عطاش داعي الدعاة في العراقيين فتوسلت اليه ان يقبل مني البياسية للظيفة الفاطمي بمصر فتردد الداعي ثم اجابني الى طلبي وبذلك دخلت الدعوة الاسماعيلية.".

ويبدو ان الحسن بن المساح هذا قد تقدم بسرعة في مراتب الدعوة الاسماعيلية وحين زار القاهرة سنة ١٠٧٨م /سنة ٢٧١هـ كان من دعاة الاسماعيلية الكبار في بلاد فارس. وفي القاهرة اتصل بالظيفة المستنصر بالله واستقى منه علوم الدعوة وتعرف اليه ، كما علم منه ان ولي عهده سيكون ابنه الاكبر نزار. ولكن اقامة الحسن بن المباح في محسر لم تدم طويلا حيث ازعجت فعالياته الوزير بدر الجمالي فعمل على اخراجه من مصر بشتى الوسائل. وقد جاب الحسن بن المباح العديد من الاقطار بعد ضروجه يدعو للمذهب الاسماعيلي وللخليفة المستنصر ، فزار الشام والعراق

والاحواز (خورستان) ومدن عديدة في دبيار العجم ، وحين علم المحسن بر الصباح ما حل بنزار بن المستنصر في مصر هاله ذلك فانشق عن المدعوة وتبرأ من الامام الجديد واتهم الدعاة بالتآمر على المذهب الاسماعيلي وبد يفكر بضرورة القيام بحركة سريعة لتأسيس دولة اسماعيلية جديدة في بلاد فارس تكون مقرا للنزارية.

لقد كانت سنة ٤٨٣هـ/ ١٠٩٠م منعطفا مهما في تاريخ المحركة المشيشية في فارس حين تمكن الحسن بن الصباح ان يستولي على قلعة آلموت (بالعربية عش العقاب) وهي قلعة منيعة جنوبي بحر قزوين شمالي غربي مدينة قزوين. وقد نجح الحسن بن الصباح ان يكسب الكثير من سكان الديلم واذربيجان المجاوريين لمركزه في آلموت ولم تمض مدة طويلة حـتـى استطاع الحسن بن الصباح ان يجند اعدادا كبيرة من المغامريين الارهابييين الذين عرفوا باسم "الفداوية" ، والذين غدوا وسيلة بيد الحسن بن الصباح لتحقيق اهدافه عن طريق العنف والارهاب واغتيال الخصوم وتصفيتهم .

وقد نقل العديد من المؤرخين المحدثين القمة التي ذكرها الرحالة الاوربي ماركو بولو الذي زار حصون الحشيشية في القبرن الشالث عبشر الميلادي ، وفي القمة تظهر الطريقة التي كان الحسن بن الصباح يدرب فيها اتباعه ومريديه من "الفداوية" تدريبا ذهنيا وجسديا تقول القمة :

ان شيخ الجبل ـ الحسن بن الصباح ـ انشأ في واد يقع بين جبلين حديقة فيحاء فسيحة فيها انواع الفاكهة والزهور وبنى فيها مقصورات ذات نقوش . واجرى في الحديقة انهارا من خمر ومن عسل ومن لبن واسكن فيها الفتيات الجميلات من حور العين والفتيان من الولدان المظدين، واشاع فيها جوا مرحا وموسيقيا غنائيا راقصا.

وقد دبر ذلك كله لفتنة مريديه من الفداوية الذين تتراوح اعمارهم بين التانية عشرة والعشرين . وكان شيخ الجبل يدخلهم جنته جماعات معيرة حيث يسقيهم من منقوع الحشيش فينامون ثم ينقلون الى داخل الجنة فاذا ما استيقظوا وجدوا انفسهم بين هذه الملذات في جنة الشيخ.

فاذا ما اراد شيخ الجبل اغتيال احد خصومه امر احد "الفداوية" بذلك واعدا اياه بالجنة التي رآها وعاش فيها

اضافة الى الطاعة العمياء التي اتصف بها هؤلاء الارهابيون "الفداوية" فلا حكانوا مدربين باتقان على حمل السلاح . ومن المهم ان نلاحظ هنا بان السلاح الذي كان يستعمله هؤلاء كان على الدوام الخنجر او السكين الحادة. فهم لم يستعملوا على الاطلاق السم او اي نوع اخر من السلاح. كما ان الاغتيال كان يعدد لدى الحشيشية واجبا دينيا ذا صفة مقدسة!!.

لقد عاد، الحشيشية فسادا وعبثوا بالأمن العام واقلقوا الناس وارعبوهم لكثرة ما كانوا ينفذونه او يهددون بتنفيذه من اعمال الاغتيال والارهاب . وينقل المؤرخ العماد الامفهاني وصفا لحالة المجتمع الاسلامي في القرن الخامس الهجري فيقول:

"فنابت النوائب وظهرت العجائب وفارق الجمهور من بيننا جماعة نشأوا على طباعنا وكانوا معنا في المكتب واخذوا حظا وافرا من الفقه والادب.

وكان بينهم رجل من اهل الراي ساح في العالم وكانت صناعته الكتابة فخفى امره حتى ظهر وقام . فاقام من الفتنة كل قيامة واستولى في مدة قريبة على حصون وقلاع معينة وبدأ في القتل والفتك بامور شنيعة وخفيت عن الناس احوالهم ... واخافوا السبل وانجالوا على الاكابر الاجل ... ولم يجد احد من الملوك في حفظ نفسه منهم حيلة"!!

ومنذ البداية حاول الحسن بن الصباح ان يحصن نفسه واتباعه في قلاع متناثرة في اقاليم وعرة مثل قروين والجبال واذربيجان وبقيت قلعة آلموت المركز الرئيسي ومقر الحسن بن الصباح الذي عد نفسه نائبا عن الامام النزاري . وقد جلب له اسلوبه المعتمد على العنف والاغتيال وبث الرعب بين الناس الكثير من الاتباع خوفا او طمعا ، وهكذا كان بامكانه ان يعتمد على "إلرتل الخامس" المنتشر في العديد من مدن الخلافة العرباسية او الاقاليم التابعة للسلاجقة او للفاطميين . وكان امام العديد من الامراء خياران اما التعاون مع الحشيشية او الاغتيال على ايديهم. وفيي قائمة ضحاياهم العديد من الخلفاء والوزراء والامراء والسلاطين لعل من اشهرهم الخليفتين العباسيين المسترشد والراشد والخليفة الفاطمي الآمر والوزير نظام الملك وامراء مسلمين ومليبيين في بلاد الشام كما حاولوا اغتيال ملكشاه السلجوقي وصلاح الدين الايوبي الا انهم اخفقوا.

وقدمرت الدعوة المشيشية الفارسبة خلال الفترة العباسية موضوع البعث بدورين رئيسيين :

(۱) دور الستر الاول من ٤٨٨هـ ـ ٧٥٥هـ كانت الدعوة خلال هذا الدور بيد داعي الدعاة وكبار الدعاة واولهم الحسن بن الصباح الذين ينوبون عن الامام المستور من ابناء نزار. وقد توفي الحسن بن السباح سنة ١١٢٤/٥١٨م وهو في نحو التسعين من عمره. قنضاه في نشر الدعوة الحشيشية واساليبها الرهيبة وطابعها العنيف الذي عرفت به في التاريخ. وقد اومى في وميته الى اثنين احدهما للزعامة الروحية والثاني للزعامة الدنيوية وقيادة "الفداوية".

(٢) دور الظهور الاول ويبدأ باعلان الحسن بن محمد امام الحشيشية الفارسية امامة الظهور وادعاء بانه من نسل نزار سنة ١٩٥٧هـ وينتهي هذا الدور باجتثاث المغول بقيادة هولاكو لقلاع الحشيشية في بلاد فارس واستيلائهم على الموت وقتلهم امام الحشيشية ركن الدين خورمشاه سنة ١٥٥٤هـــ/ ١٢٥٥م.

# المراع مع السلاجقة في بلاد فارس:

يقول المؤرخ ابن الاثير ان اول قتيل للحشيشية في بلاد فارس كان مؤذنا من ساوة دعاه الحشيشية لكي ينضم الى طقتهم فرفض فخشوا ان يه فسي اسرارهم للسلطة فقتلوه. وفيما بلغت الانباء الوزير نظام الملك امر بقتل رئيس الطقة طاهر النجار فمثل بجسده وجره العامة في السوق وهدنا "اول اسماعيلي يقتل" في فارس كما يقول ابن الاثير ايضا:

الا ان السلطة السلجوقية لم تهمل خطر الحشيشية فقد ارسل مسلكساه السلجوقي سنة ١٠٩٢م حملتين واحدة ضد قلعة آلموت والثانية ضد قوهستان. ولكن الحملتين لم تحققا اهدافهما المنشودة . بينما توصل الحشيشية في نفس السنة الى احراز اكبر نصر لهم على الساحة السياسية الا وهـو قـتل عدوهم اللدود الوزير نظام الملك حيث جاءه احد الفداوية بري مـوفـي في منطقة نهاوند وضربه بسكين في رمضان ٥٨٥هـ/ تشرين الاول ١٠٩٢م فـكان مقتله بداية سلطة طويلة من اعمال الاغتيال السياسي والارهـاب لـمـلـولك

وامراء وقادة وحكام وفقهاء ووزراء.

لقد كان هؤلاء الفداوية الحشيشية زمرة ارهابية ــ من وجهة نظر الـسـلـطة السلجوقية ــ من الواجب قتلهم وكما قال احد الفقهاء "ان سفك دم بـاطنـي اكثر ثوابا من قتل سبعين كافر رومي". اما بالنسبة للحشيشية فان الفداوية يمثلون جماعة مخلصة اشد احلام وانهم بتفانيهم في مـهاجـمـة الظالمين من الحكام يقدمون البرهان المنهائي لاخلامـهم ويـنـالـون شـرف "الشهادة" ثم الجنة !!

لقد استمر الحسن بن الصباح في كسب الاتباع وكان منهم حكام لـمـدن فارسية كما استولى على قلاع جديدة وخامة ان السلاجقة بعد موت ملكـشاه دخلوا في صراع على السلطة بين السلطان الجديد بركياروق واحبيه سـنـة ١٠٩٢م محمد تير. بل اكثر من ذلك فان بركياروق ساعد سـريـا نـشـاطات الحشيشية ضد اخيه وخامة حشيشية قوهستان. ومن محاولات الاغتيالات السياسي في الموت الى حوالي خمسين اغتيالا وقع في عهد الحسن بن المباح بـدا بنظام الملك وان اكثر من وضعها تعود الى هذه الفترة من حكم بركياروق.

في سنة ١١٠٠م انتصر بركياروق على اخيه ولما كان الحشيشية قد ساعدوا عن طريق الارهاب السياسي والاغتيالات في تحقيق هذا النصر فقد كان على بركياروق ان يمنحهم بعض الامتيازات او على الاقل تقدير ان يتغاضى عن نشاطهم. وقد تغلغلوا بالفعل في البلاط السلجوقي والاكثر خطورة في الجيش السلجوقي فكسبوا العديد من الجند والقادة. كما هددوا كل من يعارضهم بالاغتيال. ولهذا كان الامراء يلبسون الدروع والزرديات تحت ثيابهم "واستأذنوا السلطان برقياروق بالدخول عليه بالسلاح واعلموه بخوفهم من اعداعهم فأذن لهم"!!

لم يستمر تغاضي بركياروق عن الحركات الحشيشية فخطرهم المسترايد وفغط الامراء والاتباع عليه جعله يغير من سياسته تجاه الحشيشية فقد اتفق سنة ١١٠١م مع السلطان سنجر امير حراسان للقيام بعمل مشترك مدهم في قوهستان وطبس وهدمت العديد من القلاع الحشيشية الذين خضعوا للسلاجقة وتعهدوا بعدم بناء حصون جديدة اوشراء سلاح جديد او الاستقرار في الدعوة الى مذهبهم. ولكن الرأي العام الاسلامي لم يكن راضيا عن سنجر لعقده

اتفاقية مع الحشيشية بل كان من الاصوب تدميرهم واجتثاث اصولهم.

اما في اصفهان وبعض مناطق العراق فان بركياروق لم ينظم حملة عسكرية جدية هدهم ولكنه سمح للناس في اصفهان بتتبعهم وقتل العديد منهم في اصفهان وكذلك في بغداد حيث احرقت الكشير من الكسب الاسماعيلية.

ولكن الارهاب الحشيشي الجبان عن طريق الاغتيال استمر حين اغتيال مفتي اعفهان في الجامع وكذلك محتمب بيهق وزعيم الكرامية في مسجد نيسابور!!

لقد بذل السلطان الجديد محمد تبر جهدا مضاعفا ضد الحشيشية بعد توليه السلطة سنة ١١٠٥م فلم يكن عنده امر اهم من قصد الباطنية وحربهم والانتصاف للمسلمين من جورهم وعسفهم".

ففي سنة ١١٠٧م / سنة ١٠٥٠هـ استولى على قلعة اصفهان واسر رعيمهم ابن عطاش وشهر به في شوارع اصفهان ثم قتله وارسل راسه اللي بعداد. وفي هذه المناسبة اصدرت السلطة السلجوقية في غربي فارس منشورا المنت فيه انتمارها على الحشيشية في اصفهان ومما جاء فيه:

".. وكان حقا علينا ان نجاهد عنحمى الدين ونركب الصعب والذلول في مقارعتهم ولو الى الصين".

وفي العراق تنازل الحشيشية عن تكريت التي ملكوها حوالي اثننتي عشرة سنة. وكذلك هوجمت قلاع الحشيشية في قوهستان وارجان. ورغم ان السلطان السلجوقي ارسل وزيره احمد بن نظام الملك للاستيلاء على قلعة آلموت سنة ١٩٠٧م لكن الحملة لم تحقق غايتها . ولما كان الوزير احمد الذي قتل ابوه واخوه فخر الملك على يد الحشيشية مصمما على معاقبة الحشيشية فقد حث السلطان على بدء حرب الاستنزاف اذ كانت القوة العسكرية غير قادرة على اخضاع الموت. وقد استمرت الحرب زهاء السنة العسكرية غير قادرة على اخضاع الموت بموت السلطان محمد في امفهان.

"فتشتنت العساكر وترك الملاحدة احياء بل انهم استولوا على المون والسلاح الذي تركته العساكر في مكان الحصار".!!

ويبدو من بعض الممادر التاريخية ان سبب انسحاب الجيش السلجوقي لم يكن بسبب موت السلطان محمد بل بسبب مؤامرة دبرها احد الوزراء السلاجقة ناصر بن علي الدركزيني الذي سمم قلب السلطان الجديد محمود بن محمد عند قائد الحملة مما ادى الى تشتت الجيش .

وبعد موت السلطان محمد دخل السلاجقة في صراع جديد فيما بينهم حول السلطة وهذا ما جعل الحشيشية تتنفس الصعداء وتتخلص من الضغط المتزايد عليها. على ان الحشيشية قبل هذه الفترة وخلالها استمروا في تدبير عمليات الاغتيال والتخطيط للأرهاب السياسي فقتلوا عبد الله الخطيب قاضي اصفهان سنة ١٠٩٩م كما حاولوا اغتيال الوزير احمد بن نظام الملك لكنهم نجموا في جرحه فقط. ووقع كذلك العديد من الضحايا من قضاة وفقهاء ومشايخ بخناجر الفداوية الحشيشية.

توفي الحسن بن المباح سنة ١١٢٤م / ٥١٨هـ ولكن قبل وفاته جسرت مفاوضات بين الموت والقاهرة من اجل راب المدع والعودة الى الوفاق الا ان الفاطميين بمصر والحشيشية بفارس تمسكوا بوجهات نظرهم مما ادى الى الحفاق المفاوضات. وكان الحسن بن المباح قد اختار قبيل وفاته ظيفته وهو بررك أميد. وقد شجع موت الحسن بن المباح السلطان السلجوقي سنجر على القيام بعدة حملات فد الحشيشية سنة ١١٢٦م. وكان وزيره معين الدين الكاشي المدبر لهذه الحملات:

"بغزو الباطنية وقتلهم اينما كانوا وبنهب اموالهم وسبي حريمهم .. وسير الى كل طرف من اعمالهم جمعا من الجند واوساهم ان يقتلوا من لقوه منهم".

كما قاد سنجر بنفسه حملة اخرى فد الموت وقتل اكثر من عـشـرة الاف من الحشيشية ولكن الحشيشية مالبثوا ان انتقموا من الوزير الذي اغـتـيـل سنة ١١٢٧م.

على ان استمرار النزاع بين امراء السلاجقة زاد من قوة الحشيشية. فقد اغتالوا الطيفة العباسي سنة ١١٣٩م حين وقع اسيرا بيد مسعود السلجوقي. وتتهم بعض الروايات السلطان مسعود بالتواطؤ مع الحشيشية او بالتفاضي والاهمال المتعمد في حراسة الطيفة من خناجر الحشيشية. وقد تنسيح ذلك

ملسلة من الاغتيالات خلال حكم بزرك أميد زعيم الحشيشية لعدد من الحكام والمفتين والمحتسبين.

واستمرت الاغتيالات خلال حكم محمد بن بزرك اميد الذي جاء للـسلطة سنة ١٣٨٨م وكان من بين الضحايا الخليفة العباسي الراشد بن المسترشد!!

على ان الحركة الحشيشية في بلاد فارس لم تبق على حيويتها الـتـى كانت عليها ايام الحسن بن الصباح بل غدت قلاعهم مراكر لاسر حاكمة اقليمية وليست رأس حربة للانقفاض على الخلافة العباسية وتاسيس دولة نزارية كبرى. كما ان الحركة الحشيشية قد دخلت في متاهات عقائدية حين اظهر الحسن االثاني بن محمد (١١٦١-١١٦١م) اراءه الجديدة بطرح الفرائض وعدم اقامة الشعائر وانه ظيفة الامام المستور وحجته الصية. وانقسم الحشيشية بين متقبل للتفسير الجديد ورافض له. فاستخدم الحسن الــــانــى سياسة تعسفية لفرض تعاليمه. ولكن حفيد الحسن الثاني وهو الحسن الثالث بن محمد (١٢١٠-١٢٢١م) امر باقامة الفرائض الدينية وبناء المساجد وعساد الى الاسلام الصحيح كما تحالف مع الخليفة العباسي الناصر لدين الله . وساعد الحسن الثالث الخلافة العباسية في صراعها ضد الضوارزمية. الا ان هذه لم تكن سياسة ثابتة للمشيشية الذين تذبذبوا بين العباسيين والخوارزميين. كما انهم حالوا ان يتقربوا للمغول حين بدأ خطرهم واضحا على المشرق خاصة بعد ان انهارت دولة الخوارزمية. ومهما كان نوع التفاهم بين الحشيشية والمغول فانه لا يمكن ان يستمر طويلا فقد قضى هولاكو على قلاعهم ودمرها تدميرا تاما سنة ١٢٥٦م قبل وصوله الى العراق . ولابد ان نشير هنا بأن الحشيشية نقضوا تعاليم الحسن الثالث بعد اغتياله من قبيل احد الفداوية وعادوا سيرتهم الاولى وعقيدتهم الباطنية القديمة. ولهذا فان هولاكو الوثني يطلق عليهم اسم (الملاحدة) .

# "الدعوة الجديدة " في الشام:

ان الوضع السياسي المتدهور في بلاد الشام حيث الامارات والاتابك يات السلجوقية المتتازعة بعضها معالبعض وكذلك الاطماع المليبية الاوربية في بلاد الشام ، ان هذا الوضع هو الذي اغرى المشيشية الفارسية التركيز على

بلاد الشام بحسبانها تربة خصبة للدعوة الجديدة. خاصة ان بلاد السسام عرفت النشاط الاسماعيلي منذ فترة مبكرة حين كانت سلمية (قـرب عـمـاه) مركزا للدعوة السرية، ثم ان اجزاءا كبيرة من بلاد الشام وقعت تحت سيطرة الدولة الفاطمية الاسماعيلية لفترة طويلة نسبيا وكـدلـك تـحـت سـيـطرة القرامطة.

هذا ولا ننسى أن اقليات فارسية كانت قد استوطنت في شمالي وشمالي غربي بلاد الشام منذ فترة متقدمة وأن مثل هذه الآراء المتطرفة تلقى قبولا لديهم. يقول البلاذري في فتوحه (ج١ ص١٢٥):

"ونقل معاوية بن ابي سفيان الى انطاكية في سنة اثنتين واربعين عماعة من الفرس"

وفي موضع اخر يقول "اسكن معاوية ثلاثة الاف من اهل خراسان طرسوس". وفي انطاكية استقر قوم من الفرس منذ العصر الاموي (ج١ ص٢٠١).

كما نقل خلفاء بني العباس الاوائل مثل المنصور والمأمون والمعتبصم اعدادا من اخلاط الناس مثل الفرس والزط والسيابجة ممن احدثوا بعض الفتن والاضطرابات في جنوبي العراق الى مناطق الثغور على نفس الطريقة الاموية (راجع فاروق عمر ، الخلافة العباسية ، بغداد ، ١٩٨٦).

ولعل ما اشرنا اليه يظهر ان هذه المستوطنات والبؤر الفارسية في شمالي بلاد الشام وحول طب وانطاكية والسواط الشامية كانت المواطن التي عشمشت ونمت فيها تعاليم الباطنية والغلو . وهذه الاماكن هي نفسها التي تحرك عليها الدعاة الفرس من الحشيشية وغيرهم نجحوا في كسبنها الى فرقهم.

كل هذه العوامل جعلت الحسن بن الصباح الفارسي يحاول جر بلاد الشام الى نفوذ الدولة الحشيشية في بلاد فارس. وقد بدأت فعاليات الدعاة الحشيشية في بلاد الشام مع بدايات القرن الثاني عشر الميلادي السادس الهجري ، ووجدت تجاوبا مقبولا لدى انصار الاسماعيلية هناك الذين وقعوا بين نارين : السلاجقة والطيبيين فكانت الدعوة الحشيشية الفارسية منقذا لهم بل ملجاً للتخلص من الشغط الموجه اليهم من هاتين القوتين الجديدتيان في بلاد الشام.

ولابد من الاشارة بدءا بان زعماء الحركة الحشيشية في بلاد الشام كانوا جميعا من الدعاة الفرس ارسلهم زعيم الحشيشية الفارسية الحسن بن الصباح من الموت وزودهم بتعليماته واوامره. شم انهم استمروا يتلقون التعليمات والاوامر من بلاد فارس حتى تسلم راشد الدين سنان بن سلمان زعامة الحشيشية في بلاد الشام بعد سنة ١٦٢١م/سنة ٨٥٥٨ فاستقل بها عن الحشيشية الفارسية خلال حياته فقط أن عادت فارتبطت بفارس مرة أخرى بعد وفاته. وقد بذل زعماء الحشيشية قبل راشد الدين سنان جهدهم لتثبيت مركزهم في بلاد الشام عن طريق الاستيلاء على حصون وقلاع منيعة في ارجاء مختلفة من الاقاليم ، فكونوا جيوبا منيعة يبثون منها دعوتهم وينشرون مبادئهم ويرسلون انمارهم لبث الرعب عن طريق الاغتيال . ولهذا نرى عددا من امراء بلاد الشام من سلاجقة أو اتابكة أو عليبيين يتعاونون معهم أما خوفا من القتل أو طمعا في كسبهم واستخدامهم في قتل خصومهم ومنافسيهم.

ولعل اول زعيم للحشيشية السورية تشير اليه رواياتنا التاريخية هو اسعد الملقب بالحكيم المنجم ، الذي ظهر في طب مع بدايات القرن الثاني عشر الميلادي ـ السادس الهجري. وكان امير طب السلجوقي الامير رضوان ميالا الى الحشيشية لا عن عقيدة او ايمان بتعاليمها ولكن ليكسب اتباعها الى جانبه ليزيد بها قوة جيشه اولا وليهدد خصومه السياسيين بالاغــيال بخنجر "الفداوية الحشيشية" والواقع ان الامير رضوان كان شخصية انتهازية لم يتورع قبل هذا التاريخ من اعلان ولائه للفاطميين بمصر ثم عاد فـوالــي العباسيين في بغداد ، ويبدو انه وجد ان الظروف السياسية تحتم عليه ان يتعاون مع الحشيشية في سورية. وهكذا توطدت علاقاته بالحكيم المستجم يعيم الحشيشية وسمح له بان يؤسس مركزا لبث الدعوة الحشيشية سمي (دار وعيم الحشيشية وقد عليها العديد من الحشيشية من بلاد فـارس الــذيــن فــروا مــن مـطاردة وقد عليها العديد من الحشيشية من بلاد فـارس الــذيــن فــروا مــن مـطاردة السلاطين السلاجقة لهم وتضييق الخنادق على ارافهم المتطرفة. وفــي روايــة السلاطين السلاجقة لهم وتضييق الخنادق على ارافهم المتطرفة. وفــي روايــة تاريخية معلومات توضح ازدهار الحشيشية في طب خيث تقول:

"وكثروا (الحشيشية) ومار لهم في طب دار دعوة وعظم شأنهم ومار كل من يجني جناية منهم منعوه وحرسوه وكاتبوا الملوك في امره حتى يخلصوه

فكثر بذلك اتباعهم واشتهر امرهم واشتدت شوكتهم. ومار الرجل منهم يلقى الرجل من غيرهم فينزع عنه ثيابه ولا يقدر الامتناع منه ولا يجد نامرا ، يلقى احدهم المرأة والمبي في الطريق فيقبض عليه ويذهب به انسى شاء ولا يقدر احد على استخلاصه مذه "!!

ان سياسة الامير رضوان تجاه الحشيشية اتت اكلها ، فالسفاهر ان هذا الامير لم يكن على علاقة وطيدة مع اخيه دقماق امير دمشق ولا مع صهره جناح الدولة امير حمص ولهذا استخدم الحشيشية لاغتيال جناح الدولة امير حمص ، وقد قاموا بالفعل بالمهمة وقتلوا جناح الدولة بالمسجد الجامع سنة 890هـ . فكان اغتياله فاتحة عمليات ارهابية عديدة في بلاد الـشام ، فقد اغيتل بعده مباشرة قاض طب الذي هاجم في المسجد الجامع سياسة رضوان تجاه امراء المسلمين بالشام واعتماده على الحشيشية حـتـى امـبـح العوبة بين ايدي زعيمهم. وقد اغتيل هذا القامي الجريء الذي لا يخشى من قول الحق لومة لائم فكان مصيره الاستشهاد على يد الحشيشية دون ان تقبض شرطة رضوان على القاتل !!. بل على العكس غدت طب قاعدة تدار منها فعاليات المشيشية بقيادة الداعي الاستيلاء على قلاع وحصون جديدة في بلاد الشام بحيث ازدادت جيوب الحشيشية زيادة كبيرة حتى بلغت في نهاية المطاف في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ثمانية حصون خطيرة هى بانياس ومصياف والقدموس والكهف والخوابى والمنيفة والقليعة والرصافة هذا اضافة الى قلاع اخرى اقل أثرا وانمارا من الاقليات في مدن بلاد الشام ورغم ان الامير رضوان امير طب انقلب في اواخر ايامه على الحشيشيـة بعد هزيمتهم امام المليبيين وعد ازديا د سخط اهل طب عليهم ، فتبرأ منهم وقتل بعضهم ، الا ان ردود الفعل العنيفة جاءت بعمد مسوت الامسيسر رضوان سنة ٥٠٧هـ / سنة ١١١٣م مباشرة حيث انتقم اهل حلب من الحشيشية فكانت مذابح قاسية في شوارع المدينة وقتلت الجماهير الغاضبة الداعية الحشيشي ابا طاهر الفارسي ومثلت بجثته وطافت براسه . ويـقـول مۇرخ مديث:

"واخذ اهالي طب بالمحنة ، فمن كان اسماعيليا قتل حتى اضطر عدد منهم الى الخروج من البلد وكثرت الوشايات بينهم حتى لم يبق في حلب

اسماعيلي (حشيشي) واحد يظهر مذهبه ".

الا ان الحشيشية الذين فروا من حلب الى قلعة شيرر ردوا على هذه المذابح باغتيال نائب امير طب (الرئيس) ابن بديع بعد فترة وجيرة وكان المدبرلهذه العملية داعية شيرز ابراهيم العجمي .

واهم من هذا وذاك هو نجاع الحشيشية في الشام بتحقيق هذف من اهمم اهدافها خلال هذه الفترة الا وهو اغتيال الامير مودود امير الموصل وقائد الحملة السلجوقية في بلاد الشام ، فقد اغتالته خناجر الفداوية الحشيشية في دهشق سنة ١١٦٣م/٥٠٩ه . ولعل السبب الرئيس في اغتيالد يعود الى خوف الحشيشية من احتمال ازدياد قوته في بلاد الشام بحيث يتمكن في النهاية من توحيدها والقضاء على كل نفوذ للحشيشية فيها وذلك بالاستيلاء على جيوبها الواحدة تلو الاخرى. ومما يؤسف له ان تجد الحشيشية امراء يتعاونون معها - كما تشير الى ذلك بعض المصادر - مثل طفتكين اتابك دمشق وقبله امير حلب فد مودود امير مومل !!

لقد استمر الحشيشية في بلاد الشام على سياستهم الارهابية في الاغتيال وبث الهلع في النفوس فكان ضحيتهم التالية ماحب الموصل قسيم الدولة اقسنفر البرسقي الذي اغتيل في مدينة الموصل سنة ٥٢٠هــــ/١١٦٦م يـوم الجمعة بالجامع وهو يؤدي صلاة الجمعة مع الناس.وفي رواية تاريخية ان واحدا من الفداوية الذين شاركوا في اغتيال البرسقي هرب بعد العملية الى بلاد الشام فلما علمت والدته بعودته حيا ازعجها الخبر فعيكت بكاء شديدا لان ابنها لم "يستشهد".

ان اغتيال الاميرين مودود واقسنفر في الموصل من الحشيشية انقدت ، دون شك ، الحشيشية من عدوين لدودين وهبا نفسيهما لخدمة الاسلام وانقداده من خطط الحشيشية ومذهبها الباطني البعيد عن تعاليم الاسلام والصحادي للعروبة. يقول ابن الاثير في صاحب الموصل البرسقي :

"كاز. خيرا بحب اهل العلم والصالحين ويرى العدل ويفعله وكان من خير الولاة...".

لقد كان امراء الموصل من الاتابكة معدر ازعاج داعمي للحشيشية سواء في فارس الم بلاد الشام ذلك لان اتابكية الموصل كانت الاقوى عسكريا بين

الاتابكيات الاخرى في الجريرة الفراتية وبلاد الشام. كما ان موقع الموصل السوقي والجغرافي بين فارس والشام وعلى طريق خط المواصلات بين الاقليمين اعاق الى درجة كبيرة الاتصال بين حشيشية فارس وحشيشية الشام واخيرا فان علاقات اتابكة الموصل الجيدة بصورة عامة مع الامراء السلاجةة وميولهم التوسعية اتجاه بلاد الشام ....كل هذه العوامل جعلتهم مصدر تهديد وقلق دائم لفعاليات الحشيشية على السواء. ولذلك فان الحشيشية كما لاحظنا سابقا لل اغتالت اميرين من امراء المقصل ، كما ان علاقاتها بالاسرة الزنكية التي تولت حكم الموصل بعد ذلك لم تتغير بل زادت عداء لدرجة ان الحشيشية حاربت مع ريموند امير انطاكية الصليبي فد جيوش نور الدين محمود صاحب حلب.

اما في دمشق فقد كررت الحشيشية خططها التي طبقتها في حلب مع طفتكين اتابك دمشق واستطاع الداعية الحشيشي اسماعيل الفارسي الذي كان زعيم الحركة الفارسية في بلاد الشام ان يحصل من طفتكين على قلعة بانياس الحصينة واتخذها مركزا له . بل ان اسماعيل الفارسي نجح في تأسيس "بيت الدعوة" في دمشق حتى صار وكرا لبث الآراء الباطنية في بلاد الشام باجمعها ، ويختلف المؤرخون حول المسؤول الحقيقي عن هذه السياسة الطائشة في دمشق بينما يضع ابن القلاسي اللوم كل اللوم على الوزير الدمشقي ابي علي طاهر المزدقاني الذي وقع تحت تاثير الحشيشيية ونفذ مطالبيهم الى درجة انه عين احد الحشيشية قاضيا على دمشق !!، فان ابن الاثير يلوم طفتكين على هذه السياسة. ويبدو ان طفتكين تحمل الحشيشية لفترة من الزمن بسبب الظروف السياسية في بلاد الشام وكان يتحين الفرصة المناسبة لضربهم. ولذلك فان الامور حين سارت نحصو الاسوأ واتصل القاضي المزدغاني بملك بيت المقدس الصليبي وفاوضه على تسليم دمشق للصليبيين مقابل تسليم الصليبيين لمدينة صور للحشيشية ، وعلم الامير بوري بن طفتكين صاحب دمشق الجديد بالمؤامرة الحشيشية \_ الصليبية اسرع الى قتل المزدقاني بتهمة الخيانة العظمى وطارد الحشيشية في دمشق وقتل منهم ما يقارب ٦٠٠٠ شخص. وهكذا اخفقت المؤامرة وانسحب الصليبيون عن دمشق سنة ١٥٢٤هـ/ ١١٢٩م دون ان يحققوا اهدافهم فعرجوا الى بانيلس

قلعة الحشيشية واحتلوها لعدم تنفيذ الحشيشية لوعدهم ولم ينسحبوا منها الا بعد حوالي ٤ سنوات!!. وهكذا فان رد الفعل الذي حدث مع موت طفتكين سنة ١١٢٨م/٥٢٢هـ في دمشق ضد الحشيشية يشبه تماما رد الفعل الذي وقع في حلب بعد موت رضوان. يقول ابن الاثير:

"...ونادى (صاحب دمشق) في البلد بقتل الباطنية فقتل منهم ورد نفس وكان ذلك في منتصف رمضان من السنة وكفى الله المسلمين شرهم ورد على الكافرين كيدهم".

على ان الحشيشية على الرغم من تزعزع نفوذهم في بلاد الشام وطردهم من دمشق لم ينسوا الامير بوري وخططوا لاغتياله وقد هاجمه بالفعل اثنان من المشيشية الفرس الدين نجحوا في الدخول في مفوف جنده باعتبارهم من الترك وانقضوا عليه سنة ١٣١١م/٥٢٦هم. وتوفي بوري متأثرا بجراحه بعد سنة من الحادثة.

اما فيما يتعلق بعلاقة الحشيشية في بلاد الشام مع الغزاة المليبيين ببلاد الشام فلابد لنا ان نشير هنا انه في الوقت الذي كان الحشيشية يرهبون العرب المسلمين في بلاد الشام بعملياتهم التخريبية وفي الوقت الذي وقع العديد من الامراء المسلمين ضحية لخناجرهم نلاحظ ان تصادما فعليا وجادا بينهم وبين الفرنك المليبيين لم يقع خلال هذه الفترة بل ان رواياتنا التاريخية تشير الى ان الهاربين الحشيشية من دمشق وحلب وبانياس كانوا يجدون ملجاً امينا لهم في الحصون المليبية. ويرى ابن الاثير بان احتلال المليبيين لبانياس التابعة للحشيشية بعد اخفاق المؤامرة على دمشق كان لحمايتها وبطلب من الداعية الحشيشي نفسه !!.

اما في مصر فان الاحداث السياسية التي وقعت فيها تدل على خطط الحشيشية ومطامعها التوسعية خلال النصف الاول من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. "فالدعوة الجديدة" التي ظهرت في قلعة الملوت في بلاد فارس لم تكن لترتضي لنفسها الانتشار في بلاد فارس وحدها بل ارسلت دعاتها الى اقاليم عديدة لتصدير "دعوتها الجديدة" ونشرها وقد وجدت بالفعل موطىء قدم لها في بلاد الشام واستولت على قلاع كثيرة وكسيبت اعدادا كبيرة من السكان. ثم ما لبثت هذه الدعوة ان وجهت نشاطها نحو

مصر مركز الدولة الفاطمية ومذهبها الاسماعيلي التقطيدي (الدعوة المستعلية). وقد اثار الدعاة الحشيشية عددا من القلائل والاضطرابات داخل مصر خلال هذه الفترة. وقامت الدولة الفاطمية بدعاية فكرية نشطة في مصر لمجابهة الدعاية الحشيشية المضادة ، كما ارسلوا عددا من الدعاة لمناقشة الدعاة الحشيشية في بلاد الشام ودحض افكارهم ونظرياتهم. الا ان المناقشة الفكرية في جو هادى لا تجدي نفعا من وجهة نظر الحشيشية ولهذا عمدوا كعادتهم الى استخدام اسلوب التصفية الجسدية بالاغتيال. واذا كان مقتل امير الجيوش المصرية الافضل ابن بدر الجمالي سنية الحشيشية اسهمت دورها في ذلك ، بينما يعارضهم في هذا مؤرخون اخرون ، المشيشية المهمت دورها في ذلك ، بينما يعارضهم في هذا مؤرخون اخرون ، باتفاق المؤرخين.

لقد قضت الحشيشيسية حيوالي ربع القرن التالي (المفترة بين ١٦٣٠م وحتى ١٦٣٠م/٥٥٨هـ) حين تسلم زعيمها الجديد راشد الدين سينان رئاسة الحركة مبعوثا من الداعية الحشيشي فيسي فيارس ... قضت هينه الفترة في تثبيت موقعها بالحصول على قلاع وحصون جديدة في بلاد النسام وبث دعوتها بين الناس من اجل كسب اكبر عدد ممكن. على ان الحشيشية نفذت خلال هذه الفترة عمليتي اغتيال ذهب ضحيتها سينة ١٩٤٩م/سينة عكهها الضحاك بن جندل شيخ وادي التيم وبعده بحوالي السنتين اغتيال الحشيشية الكونت ريموند الثاني امير طرابلس المليبي. ولابد من الاشارة الحشيشية الكونت ريموند الثاني امير طرابلس المليبي. ولابد من الاشارة

# راشد الدين سنان زعيم الحشيشية 'في بلاد الشام:

مرت الحركة الحشيشية السورية بفترة من الاردهار والقوة حيث تسلم قيادتها راشد الدين سنان بن سلمان بن محمد مبعوثا من الداعية الفارسي الحشيشي الحسن الثاني ابن محمد (ت سنة ١٦١١م) . ويعود راشد الدين ابن سنان في الاصل الى البصرة حيث ولد في احدى قراها المعروفة باسم عقر السودان وهي قرية على الطريق بين البصرة وواسط. وقد بدأ سنان حياته العملية معلما كما انه كان مولعا بالصيدلة (الكيمياء). وقد اعنتق

سمنان عقيدة الحشيشية في شبابه وذهب الى قلعة الموت في بلاد فارس عوتلقى مبادىء الدعوة وتعمق فيها. كما وثقت صلته بالحسن الثاني الداعية الفارسي الذي ارسلــــه الـى بلاد الشام ليكون داعيته ويتسلم زعامة الحركة الحشيشية هناك. وقد سمي سنان في مصادرنا التاريخية (بـمقدم السري الاسماعيلية في الشام). وكان دون شك ذا مقدرة كبيرة في التنظيم السري ولذلك اختاره الداعية الفارسي زعيما للحشيشية في الشام خاصة فان هذا الداعية تبنى آراء جديدة تدعو الى ترك الفرائض وعدم اقامة الشعائر فهو يحتاج والحالة هذه الى داعية جديد في الشام ليقنع انصار الحشيشية بآرائه الجديدة فاختار راشد الدين سنان هذا.

والواقع ان سنان هذا لم يخيب ظن الداعية الفارسي فيه فقد تمكن ان يجمع الحشيشية السورية تحت زعامته وان يكون منهم ـ بعد فترة من الخمول ـ قوة ارهابية خشي بأسها المسلمون والصليبيون على حد سواء ومع انه دعا في البادية الى مذهب الحشيشية الفارسية الد انه ما لبث ان ادخل آراء جديدة على دعوته منها ما يتعلق بالطول والتناسخ . وبهذا اختلفت العقيدة الحشيشية الفارسية : نسبة الى سنان) ولاول مرة على العقيدة الحشيشية الفارسية . كما ان سنان قطع ملته السياسية بقلعة الموت الفارسية ، وبذلك عد سنان قائدا ومؤسسا جديدا لفرقنه . بال ان المستنصر!! اتباعه ومريديه في بلاد الشام حسيوه اماما من نسل نزار ابن المستنصر!! واكثر من ذلك فان ابن جبير خلال رطته في المنطقة سنة ١١٨٥م/١٨٥هـــ اشار الى ان اتباعه "اعتبروه الها"!!

يبدو ان الداعية الفارسي في الموت ادرك خطر سنان بعد فوات الاوان وارسل عددا من الفداوية لاغتياله دون جدوى.

لقد صادف تقلب راشد الدين سنان رعامة الحركة الحيشيشية في الـشام ظهور ملاح الدين الايوبي بطلا للوحدة الاسلامية وسندا للخلافة العباسية لكل ما تمثله من قيم عربية \_ اسلامية وداعية للجهاد ضد الباطنية والصليبية. ويبدو صلاح الدين الايوبي واضحا للاهداف التي يسعى من اجلها في رسائله التي ارسلها الى الخليفة العباسي ببغداد سنة (١١٨١م/٧٧هـ مؤكدا على اسهامه في الدفاع عن وحدة الخلافة والاسلام ضد العدو الثلاثي الصليبييين

والحشيشية الباطنية ودعاة التقرقة من امراء بلاد الشام.

لقد ادرك سنان زعيم الحشيشية في سوريا ان صلاح الصدان الاياوبي ، الذي قضى على الدولة الفاطمية بمصر ٥٦٧هـ/١١٧١م وبدأ عمله لتوحيد بلاد الشام من اجل ضمها الى مصر ، هو الخطر الاول على الحشيشية ونفوذها في الشام. وعلى ذلك لم يتورع سنان عن الاتصال بملك بيت المقدس الصليبي المليبي والحشيشي .

ثم ان سنان "شيطان الانس" ، "هذا ـ كما يسميه ابن جبير ـ تحالف مع اليهود فد قوى الوحدة والاسلام في بلاد الشام كما تشير الـى ذلـك روايـة تاريخية اخرى تؤكد وجود الاف اليهود الذين يرافقونه فـي حـروبـه "وهـم اشداء لا يقدر على قتالهم وبينهم العلماء التابعون لرأس الجالوت (زعـيـم الطائفة اليهودية) ببغداد. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الـطابـع السياسي للحركة الحشيشية وزعيمها على الرغم من تبرقعها بالدين واتخـاده ستارا لها.

لقد كان لابد لراشد الدين سنان والحشيشية السورية وقد شعرت بالتخطر الكبير الذي يمثله صلاح الدينالايوبي عليهم ان يخططوا لاغتياله. وقد وقعت بالفعل محاولتان لاغتياله بالتواطؤ مع سعد الدين كمشتكين اتابك طب في سنة ١٧٥هـ/١٧٤م وفي سنة ١٧٥هـ/١٧٥م على التوالي وقد اخفقت المحاولتان وقتل جميع من اشتركوا فيها من الفداوية الحشيشية ، كما قتل فيها جماعة من الامراء والعساكر من جيش صلاح الدين.

شعر صلاح الدين الايوبي باستفحال خطر الحشيشية السورية وحسبهم حجر عثرة لتنفيذ مخططه ولهذا بدأ سلسلة من الحركات العسكرية ضد معاقلهم ولكنه حين حاصر قلعة مصياف لم يتمكن من فتحها وانسحب عنها بعد اسبوع. وتختلف روايات المؤرخين بل يناقض بعضها بعضا حول سبب ذلك. ويبدو ان العديد من امراء بلاد الشام تدخلوا للتوسط بين صلاح الدين وسنان اما خوفا من تهديدات سنان واساليبه الإهابية او اشفاقا على استنراف المزيد من الدماء والوقت. في الوقت الذي كان المليبيون يستعدون لهجوم شامل. ويبدو ان نوعا من الاتفاق او النفاهم حدث بين صلاح الدين وسنان على عدم التصدي بعضهما للأخصر ، وربما كان في هذا كسبب

لصلاح الدين لانه استطاع "تحييدهم" او تجميدهم في الصراع بينه وبين القوى في بلاد الشام وخاصة المليبيين, كما ان سنان من جهة اخرى امن خطر القوة المتماعدة لصلاح الدين على قلاع الحشيشية وجيوبها المنتشرة في بلاد الشام.

على ان الصفاء الذي ساد العلاقات بين سنان وصاحب طب لم يستمر طويلا فقد اغتال الحشيشية شهاب الدين بن الاعجمي وزير الملك الصالح ماحب طب سنة ١١٧٧م سنة ١٥٧٥هـ الذي كان من اعداء المشيشية . وطيئ والظاهر ان هذا الاغتيال كان بتحريض كمشنكين اتابك طب كذلك. وحين انكشفت المؤامرة بدأ الملك المالح سلسلة من العمليات ضد الحشيشية وانتزع منهم بعض القلاع القريبة من حلب . وقد رد الحشيشية بارسال جماعة من الفداوية الذين احرقوا سوق مدينة طب مما سبب اضرارا كبيرة فيه. ولم تستطع السلطات المسؤولة العثور على احد من الارهابيين مما يدل على وجود جيوب موالية لهم داخل المدينة.

ومهما يكن من امر فان اهم حادث وقع خلال هذه الفترة هـو اغـتـيال الحشيشية للمركيز كونراد المونغراتي امير مور الصليبي سـنـة ٨٥هـ / ١٩٩٨م. ويرى بعض المؤرخين الرواد بان هذا العمل كان ثمرة للتعاون بيبن صلاح الدين وراشد الدين سنان. وقد ايد بعض المؤرخين هذه الفرضية مؤكدين بان "صلاح الدين حفظ هذه اليد لمديقة (سنان) فلمـا عـقـد الـصـلـح مـع الصليبيين جعل للاسماعيلية بندا خاصا في شروط الملح وهو عدم الـتـعـرض لقلاعهم واملاكهم". ويبدو ان مصدر هذه الاخبار هو الـمـؤرخ ابـن الاتـيـر المعروف بعدم ميله الأصلاح الدين الايوبي ولذلك اكثر من الروايات التي تشير المعروف بعدم ميله الأصلاح الدين الايوبي ولذلك اكثر من الروايات التي تشير المي وجود تعاون بينه وبين الحشيشية واشار الى ان ملاح الديـن كـان وراء اغتيال الحشيشية للامير كونراد. إما المصادر الاسماعيلية فهي بطبيعة الحال تؤكـــد هذا التعاون بين صلاح الدين وراشد الديـن سـنـان لاظهـار الحشيشية بمظهر المشارك الفعلي في الجهاد ضد المليبيين.

ولكن مؤرخين رواد عديدين دحضوا فرضية مشاركة او تحريض صلاح الديبن على قتل المركيز كونراد فوافقهم في ذلك مؤرخون محدثون فقد كان من مملحة صلاح الدين بقاء المركيز كونراد اميرا على صور في تلك التحقيبة

التاريخية على الاقل وجود معاهدة صلح بينهما بينما كان الامير ريتشارد قلب الاسد عدوا لكلا الطرفين فكان من المحتمل جدا ان يتعاون مع سنان ويحثه على اغتيال المركيز كونراد. ولذلك يقول العماد الاصفهاني عن قتل المركيز:

"ولم يعجبنا قتله ... لانه كان عدو ملك الانكليز ومنازعه" ويضيف الاستاذ لويس بان الحركة الحشيشية السورية تحت زعامة راشد الدين سنان وخامة في سنواته الاخيرة لم تعد فرقة من الارهابيين يستخدمها الحكام لاغتيال اعدائهم السياسيين بل تطورت الى حركة دينية سياسية تسعى الى اقامة دولة نزارية تشمل العالم الاسلامي باجمعه. ولهذا فان خناجر الفداوية الحشيشية لم تعد معروضة للاستئجار واذا ما شارك سنان في عمليات اغتيال سياسية جديدة ففي سبيل تحقيق خططه وخطط حلفائه السياسيين.

وعلى كل حال فان راشد الدين سنان نفسه توفي بعد ذلك بقليل سنة ١٩٩٣م/ ٥٩٠هـ وخلفه في قيادة المشيشية السورية داعية فارسي جديد. وبموته عادت المشيشيـــــــة الــى الارتباط ثانية بمركز الدعوة الفارسية في الموت وبقيت كذلك حتى انهارت الدعوة الجديدة في فارس على يد هولاكو المغولي سنة ١٣٥٤هـ/١٣٥٤م.

ولابد من الاشارة في هذا المجال الى حدث غريب في تارخ الحشيشية خلال هذه الحقبة وهو ان الامام الحسن الثالث زعيم الحشيشية الفارسية الذي تولى امر الفرقة سنة ١٠٢هـ/١٢٠م امر بالعودة الى الاسلام المصيح وذلك بالقيام بالفرائض الدينية وبناء المساجد وتقريب فقهاء المسلمين كما احرق كتب اجداده من الحشيشية ، وتصالح مع امراء المسلمين. وقد تبعت الحشيشية اوامر الحسن الثالث وتعاليمه الجديدة. ولا يعطي مؤرخونا السرواد تفسيرا واضحا لهذا الحدث الغريب ولكنه ربما يكون مرتبطا بمساعي الخليفة العباسي النامر لدين الله الذي نجح من خلال سياسته ونظام الفتوة ان يجمع حوله كل من يستطيع جمعه من الحكام والامراء من اجل التصدي للخطر المغولي الذي كان على الابواب . كما ان الحشيشية لابد ان يكونوا قد فاسوا من حملات امراء المسلمين في المشرق وخاصة سنجر وبر كياروق

السلجوقي ومن العزلة القاسية التي طوقتهم من كل الجهات فاراد الحسن الثالث ان يغير من صورتهم امام الرأي العام الاسلامي.

الا ان "المسلم الجديد" وهو اللقب الذي عرف به الحسن الثالث لم يعمر طويلا حيث اغتيل على يد الفداوية المتطرفين وبموته عادت الحشيشية الى تعاليمها القديمة وسيرتها الاولى.

والملاحظ ان الحركة الحشيشية في بلاد الشام خلال النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادي / السادس الهجري توقفت عن اغتيال الشخصيات الاسلامية بينما وقع بعض المليبيين ضحية لخناجرها.ومن المواضح ان السوضع السياسي في بلاد الشام حيث استفحل الخطر المليبي الغازي وشيوع روح الجهاد الاسلامي ضد هذا الخطر كان من العوامل التي املت على الحشيشية انخاذ هذا الموقف تجاه القوة الاسلامية وزعمائها.

### نهاية الحشيشية:

كانت نهاية الحشيشية في بلاد فارس على يد المغول بقيادة هولاكو ، وفي بلاد الشام على يد المماليك بقيادة السلطان الظاهر بيبرس . ففي بلاد فارس نجح هولاكو حيث فشل جميع امراء المسلمين في القضاء على قلاع الاسماعيلية وجيوبها بدون عناء كبير. بل ان قلعة الموت الحصية نفسها سقطت سنة ١٦٥١م/١٥٥هـ واستسلم الداعية الفارسي ركن الدين خورشاه شم اعدم بعد ذلك بقليل.

وكان هولاكو المغولي رغم وثنيته قد ارسل خطابا الى ملوك المسلمين وعلى راسهم الخليفة العباسي في بغداد يحثهم على مساندته في حرب الحشيشية يقول فيد:

"نحن انما حضرنا بامر الخان لندك حصون الملاحدة (اي الحشيشية) فاذا رايتم التحضروا بانفسكم الينا وتلحقوا عساكركم بعساكرنا فانا سنحفظ عليكم بلادكم وسنعوض عليكم معاونتكم هذه بالانعامات الملكية. اما اذا ترددتم وتمنعتم فاني سانقض عليكم فور انتهائي من امر هده الطائفة الاسماعيلية".

ومما لاشك فيه فان خطر الحشيشية بالنسبة لهولاكو الوثني كان خطرا

سياسيا وعسكريا بالدرجة الاولى الا انه رفع شعارات دينية وومف الحشيشية (بالملاحدة) و (الطائفة الضالة) لكي يكسب الى جانبه امراء المسلمين. كما ان استعمال هذه النعوت يدل على الاثر السيء والسمعة الرديئة التي تركتها هذه الحركة في نفوس جماهير الناس في تلك الفترة. وقد استجاب العديد من امراء المسلمين للنداء اما خوفا من خطر المغول او رغبة في التخلص من الحشيشية . وقد دك هولاكو بالفعل قلاع الحشيشية في بلاد فارس التي بلغت زماء الاربعين قلعة وباتت كنوزها نهبا لجنده.

اما في سورية فقد شارك الحشيشية جماعة المسلمين مد الهجوم المغولي رغم ان ركن الدين خورشاه كان قد امر داعيته بالشام الى تـــــــــــم قــلاع المشيشية الى المغول حين قدومهم الى الشام ولكن داعية الشام رفض ذلك وانظم الى جيوش بيبرس التي الحقت بالمغول الهزيمة المعروفة في عيين جالوت سنة ٦٥٧هـ/١٢٥٩م. ولكن بيبرس الذي كرس حياته للجهاد ضد الخطرين المغولي والصليبي لا يتوقع منه أن يحتمل طويلا وجبود قبلاع الحشيشية الباطنية في بلاد الشام. ولذلك فقد اتضد بسيبرس عددا من الإجراءات لاضعافهم فيوزع بعض اراضيهم على قادته ، كما قبل منهم ضريبة سنوية يدفعونها لمصر واصبح كذلك له الحق أن يعين أو يععزل من يشاء من الدعاة الحشيشية. وقد عزل فعلا الداعية نجم الدين سنة ٦٦٩هـ/١٢٧٠م وولى بدله داعية جديدا على ان يكون مركزه في قلعة القدموس. اما قلعة مصياف وهي قلعة الحشيشية الرئيسية فقد احتفظ بها بيبرس لنفسه. وعلى الرغم من محاولات متعددة قام بها المشيشية للتخلص من سيطرة بيبرس عليهم ولم يكتب لهم النجاح فان بيبرس لم يجتث شملهم في بلاد الشام ، وربما ابقاهم ليبدد بخناجرهم اعداءه من امراء المفرنك المليبيين والى هذا يشير ابن بطوطة حين يمفهم:

"وهم (الحشيشية) سهام الملك النامر بهم يميب من يعدو عليه من اعدائه ، ولهم المرتبات واذا اراد السلطان ان يبعث احدهم الى اغتيال عدو له اعطاه ديته. فان سلم بعد تادية ما يراد منه فهي له وان اميب فهو لولده".

ولكن هؤلاء الفداوية الحشيشية سيف ذو حدين وكان بامكان اعداء بيبرس

ان يستأجروهم ؛ لاغتياله . وهذا ما وقع فعلا سنة ١٢٧١م سنة ١٦٧ه على ان بيبرس تنبه له قبل وقوعه . وبطول سنة ١٢٧٣م سنة ١٢٧٣ه كان اخر قلاع الحشيشية قد استسلم لبيبرس حيث لم يعد لهم وجود مستئل في سورية وبهذا لم تعد للحركة الحشيشية سوى فرقة صغيرة لا اهمية سياسية لها سواء في بلاد فارس او بلاد الشام . وفي القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي حدث انشقاق جديد في الامامة النزارية واتبع الحشيشية الفارسية الماما جديدا يختلف عن امام الحشيشية الأخرى . ومنذ ذلك التاريخ لم يبق بينهما اى ارتباط سياسي او عقدي .

### عقيدة المشيشية:

لنا ان تقرر بدءا بان هذه التعاليم الحشيشية اختلفت من اقليم الى اخر ومن وقت الى اخر ومن داعية الى اخر من الذين كانوا يتكلمون مع السناس على قدر عقولهم وكالوا يبخطون مع كل فرقة من جهتهم. وعلى العموم فيمكننا القول بان هذه العقيدة انحرفت عن الاسلام الصحيح ومارت في الالوهية وادعت ان النبوة لم تنته بمحمد على الله عليه وسلم ودانت بالباطن والظاهر. لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل . وان لكل الفرائض الدينية والاحكام الشرعية ظاهر وباطن والمهم هو الباطن لأنه اللب . وكانت تاويلاتهم وتفسيراتهم تتفق مع نزعاتهم السياسية واهدافهم وكانت المدعوة تعتمد السرية والكتمان حين تلقن التعاليم بصورة تدريجية وعلى مراتب متابعة تنتهي بالفرد الى التطل الكامل من الفرائض والحرمات الدينية. ويرى العديد من الباحثين المحدثين ان هذه العقيدة غليط من مذاهب دينية وآراء سياسية وفلسفية واجتماعية . وتبرز فيها عقائد الفرس المجوس ومنها المانوية . ولذلك يصفهم البغدادي بكونهم دهرية زنادقة حيث يقول:

"والذي صح عندي من دين الباطنية انهم دهرية رنادقة يقولون بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها الى استباحة كل ما يميل اليه الطبع".

ولم يكن عداؤهم للعروبة باقل من عدائهم للأسلام ولهذا فانهم يسممون العرب في احدى رسائلهم (الامة المنكوسة)!!

على ان آراءهم لم تنظل على غالبية الناس فلم يتبعهم على حد قول الغزائي غير السدج من الناس الذين قلت بصائرهم في امور الدبن والانتهازيون الوصوليون الراغبون في تقلد المناصب بطرق غير مشروعة ، والمجوس الذين انقطعت دولتهم بظهور الاسلام والملاحدة وامحاب الفسوق. لغد عبرت الحشيشية عن الحقد الدفين للحكم العربي الذي كان مستمرا ومتمشلا بالخلافة العباسية والرجوع الى الاحلام الفارسية القديمة بتحقيق الامبراطورية!! والخمينية تذكرنا بهذا كله.

ولم تكن الحشيشية حركة معزولة وانما كانت جزء من حركات باطنسية مغالية تتفجر في المجتمع الاسلامي بين فترة واخرى . ولعل الحسن بين المباح اعتمد اكثر من غيره على العبف والارهاب والاغتيال السياسي لخدمة اهداف حركته وقد مكنته ظروف من التحرك اكثر من اسلاف مين العلاقة المتطرفين بسبب ضعف الظلفة.

لقد كانت الحشيشية تمثل تهديدا للنظام القائم بكل مؤسساته الدينية والسياسية والآجتماعية ولذلك عملت الخلافة على حث العلماء والفقهاء للرد على مزاعم الحشيشية فالف الغزالي "فضائح الباطنية" ، كلما انستت "النظاميات" مدارس وجامعات لنشر الوعي والثقافة الاسلامية الصحيحة فلي العديد من المدن.ولم يأل السلاجقة جهدا في التصدي عسكريا لهذه الحركة. فكانت المحصلة النهائية ان اندحرت الحركة الحشيشية اندحارا دريعا وتقوقعت في قلاع وحصون نائية اختارتها في ايران وشمال الشام ولم يلبق منها في النهاية المطاف سوى طائفة دينية صغيرة ومبعثرة.

ان الآراء والاساليب والاهداف والطموحات التي ثبتها الحشيشية وجدت لها في العصور التالية مدى حيث ظهر من يقلدها ويسير على نهجها.. وما الخمينية الا صورة للحشيشية في هذا القرن الخامس عشر الهجري / العشرين الميلادي.

### المهوامش:

- (١) الغزالي ، فضائح الباطنية ، ص١١،١٦،١١٠ .
- (٢) الحيني ، حركات الشيعة المتطرفين ، ص٨١ فمابعد.
- (٣) الاشعري ، مفالات ، ج١ ص١٣ ـ الشهرستاني ، ج٢ ص١٧. المقرسري خطط ، ج٢ ص٣٥.
  - (٤) فاروق عمر ، الخلافة العباسية ، ص٤٣٠.
- (0) النعمان بن حيون المغربي · دعائم الاسلام ، من ٦٢-٦٣. احسان الهيي ظهير، الاسماعيلية ، من ٢٨ فمابعدها،
  - (٦) المقريزي ، خطط ، ج٢ ص٣٥٢.
    - (٧) فرق الشيعة ، ١٣٨٠.
- (A) دعائم الاسلام ، ص75، 70. احسان الهي الظهير ، الاسماعيلية ص78
   فمابعدها.
  - (٩) فرق الشيعة ، ٣٨.
  - (١٠) المصدر السابق ، ٥٩ فمابعد.
- (١١) حول جواز البدء على الله تعالى ثم استغلال ذلك من قبل ، عماء الغلاة راجع:
- الشهرستاني ، الملل ، ج١ ص٣٦٦ ـ ٢٣٨. الشيخ المفيد ، شرح عقائد الصدوق ، ص٢٠٤. كذلك صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ص٣٠٩. راجع كذلك آراء خميني في البداء في كتابه كشف الاسرار ص٩٩ ـ ١٠٥.
  - (١٢) الحبي ، المصدر السابق ، ص٨٧ فمابعد.
- (١٣) لقد الشطرت الخطابية نفسها الى عدد من الفرق الصغيرة راجع الشهرستاني ، الملل ج٢ ص١٦. النوبختي ، فرق الشيعة ، ص٨٨. السامرائي ، الغلو ، ص١٠. الحيني ، ص٨٨.
- (١٤) فاروق عمر ، التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين ، البحث الخاص بالزندقة.
- (١٥) رجال الكشي ، ص١٩٧. احسان الهي ظهير ، الاسماعيلية ، ص٣١ فمابعد.
- (١٦) عرفان عبد الحميد ، نظرية استمرار النبوة ، في نظام وفسائل

- الخمينية ٨٧ــ٠١٠.
- (١٧) لويس ، اصول الاسماعيلية ، ١١٧. ـ رسائل اخوان الصفا ج٤ ص١١٣. العفيلي ، الشيعة ، ص٢٦١.
- (١٨) حول تفاصيل المصادر والمراجع عن القرامطة راجع فاروق عمر . التاريخ الاسلامي ، المبحث الحادي عشر .
  - (١٩) البغدادي ، الفرق سين الفرق ، ص٢٨٨.
    - (۲۰) ئامر خسرو ، سفرتامه ، مر،۲۲۵.
- (٢١) عن الدروز راجع ، يحيى بن سعيد ، التاريخ المجموع على التحقيق مر٢٢. \_ حتي ، اصول الدروز (بالانكليزية) .
- (٢٢) حول تفاصيل المصادر والمراجع عن الحشبشية راجع : فاروق عـمـر ، مباحث في الحركة الشعوبية ، المبحث السادس.

الفعرَّسِل السَّرابِع

حَرَات الغلو الدينية السياسية في العصر المحديث

وتستمر حركات الغو الفارسية بعد انهيار الخلافة العباسية سنة ١٥٦٨مسنة ١٤٠٨م على اثر الغزو المغولي لبغداد. فقد وجد الفرس فرصة نادرة ومتنفسا فريدا لهم بعد سقوط الخلافة العربية الاسلامية التي كانت رمزا متبقيا لدور العرب السياسي والديني في قيادة المجتمع الاسلامي. فقدتحرك الفرس سياسيا وفكريا للحصول على مراكز مؤثرة في السلطة في دولة المغول الايلخانيين. وبدأت مرحلة جديدة لتوسع فارسي ركب ظهر الموجة المغولية واتخذ منها اداة لم فظهرت حركات فارسية جديدة تبرقعت بالاسلام ولكنها كالعادة \_ ارادت هدمه من الداخل واحلال دين جديد محله. فاذا كان العرب قد انتهوا سياسيا فان دين العرب (الاسلام) لابد ان ينتهي عقائديا ايضا.

ولعل ابرر هذه الحركات في تاريخنا الحديث هي: النصيرية ـ الحروفية المفوية ـ الشيخية ـ البابية ـ البهائية ـ القاديانية.

### النميرية:

رغم ان الدعوة النصيرية قديدات مبكرة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي على يد زعيمها محمدبن نصير المتوفي سنة ٢٦٠هـ / سنة ٨٢٣ م والذي كان في بداية امره من اتباع المحسن

العسكري ولكنه انشق عن الاثني عشرية وغلا وتطرف فتببراً منه الامام العسكري. (١) وهذا يذكرنا بالغلاة الذين تظاهروا بالولاء للائمة ثم تطرفوا في عقيدتهم متخذين من الائمة العلويين ستارا لهم ونخص منهم بالذكر ابي الخطاب الاسدي الذي تستر وراء الامام جعفر المادق ولكن الصادق اعلن براءته منه ومن آرائه المغالية المنحرفة عن الاسلام. نقول رغم ان هذه الدعوة كانت مبكرة الا ان تنظيمها ونشاطها الجدي بدأ في فترة متأخرة نسبيا ولذلك اثبتناها في هذا الفصل مع حركات الغلو في العصر الحديث.

لقد تمثلت في عقيدة النصيرية جميع آراء الغلاة من اسلافها من حلول وتألية واباحة واسقاط الفرائض الشرعية والتأويل الرمزي للقرآن ونفي البعث والقيامة والعقاب والثواب. وقد ادعى نصيرها محمد بن بصير النبوة شم انتقل بعد ذلك مدعيا الالوهية.

ويعتقد النصيرية انهم من اتباع الامام الحس العسكري وان ابن نصير وارث علمه والمرجع لابنامه من جعده فهو (الباب) وان هذه المكانة المرجعية والبابية بقيب عنده بعد غياب الامام محمد المهدي.

فأل سعد القمي وهو من كتاب الاثني عشرية مايلي عن النصيرية: (٢٠)

"وقد شدت فرقة من القائلين بامامة علي بن محمد في حياته فقالت بنبوه رجل مقال له محمد بن نصير النميري كان يدعي انه سي رسول وان علي العسكري ارسله وكان يقول بالتناسخ ويغلو في ابي الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة للمحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا.." اما النوبختى فقد ومف محمد بن نصير بانه دعى:

"وكان يدعي انه نبي بعثه ابو الحسن العسكري وكان يقول بالتناسخ والغلو في ابي الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة المحارم.."(3) كما ذكر الكشي (3) في كتابه (الرجال) محمدا بن نصير النميري ضمن الغلاة المتطرفين في دينهم. ويورد الكشي جملة روايات تثبت تبرأ الامام ابو الحسن علي الهادي من اقوال وافعال محمد بن نصير ولعنه له ولامحابه. اما الطوسي(0) فيتهم ابن النمير بالالحاد والمجهل. ويبرى المدكمتور الشيبي(1) ان المذهب النميري مذهب يدين بالغلو في الائمة وتأليبههم بالإضافة الى التساهل في الواجبات الدينية. كما عد كتاب المفرق هذه

المركة من جملة اهل المبدع الذين ينسبون الى دين الاسلام ولا يسم كون في زمرة الاسلام.

وكفيرها من حركات الغلاة فان جانب العقيدة فيها ما هو الا غطاء فكري للجانب الاخطر الا وهو البعد السياسي للمركد والذي يعد متمما لمركات الغلو التي سبقتها وتطورا لها.

فعن طريق التستر وراء الموالاة لآل علي (رض) جحد النصيرية نبوة الرسول محمد العربي (ص) ومقامه الشاريخي في قيادة الامة. فقد بدأوا بتأليه علي بن ابي طالب ثم اشركوه في الرسالة مع الرسول محمد (ص) واستوا له مسؤولية الشرح والتأويل الباطن للأسلام ثم انتقلوا من ذلك كلم بتفضيله على النبي والزعم بانه هو الذي بعث محمدا !! وهدفهم من ذلك هو نسف النبوة وهدم مقام الرسول محمد (ص) وتفريق شمل الامة واضعافها بالنعرات المذهبية !!

ثم ان جوار الانفصال في الالوهية عن طريق التجزئة بين الذات والمفان له مغزى سياسي واضح يجيز لكل فرد ان يكون الها اذا حل فيه المهرزء الالهي.. وبهذا فلا اهمية للأسلام ونبي الاسلام محمد (ص)، مقابل الالهة الجدد الذين يغيرون ويجددون الدين باستمارار!! ونرى ان هولاء الارباب الجدد كلهم من الفرس(٢) كما لاحظنا ذلك في الحركات المتبي سبقت النميرية. وتستغل النميرية فكرة الفيض والمفة المقدسة للأعداد استغلالا سياسيا لاثبات استمرار النبوة وان نبوة محمد ليست آخر نبوة وكذلك لابران الدور الفارسي في الرسالات المتتالية. فمراتب العالم النوراني تتكون من سبع حلقات كان آخرها في تلك الفترة هي:

علي ديرمن الى الالوهية المجردة \_ ومحمد هو المظهر او التجلي \_

اما الطقة التي قبلها فهي:

بطرس الاله \_ وعيسى المظهر \_ وروزبة الباب .

وهكذا تكون الشخصية الفارسية رمـــزاً لتأكيد دور الفرس في زعامـة الحركة وفي هدم الاسلام الصحيح الـذي جاء بـه وحـمـلـه الـعـرب الـى الـمرية (٨)

وقد اولت النصيرية فكرة (الباب) اهمية كبيرة فقد عدا ابن النصير الباب الى الإمام وممثله ووارث علمه الوحيد ومستودع اسراره والمرجع للناس من بعده. وقد ادعى بعد غيب السمه دي انده وكبيل الامام الغائب. وفد تبع ذلك انعكاسات سياسية خطيرة حيث غدا وكبيل الامام يتمتع بملاحيات كبيرة لا حمر لها وذلك خلاف ما عهد عند الائمة بالنسة للمرجعية الدينية. مما يكشف ضمنا طموحات محمد بن نصير ومن جاء بعده من زعماء النصيرية وآمالهم السياسية الدنيوية الخطيرة !! ويدل ايضا بان النصيرية ـ كالحركات التي سبقتها ـ حركة سياسية قبل ان تكون عقيدة او مذهبا دينا خالصا.

وقد استخدمت النصيرية مبدأ التأويل لتأتي بما شاء لها من تخريحات سياسية او هدامة لآيات القرآن وسوره وللفرائض الاسلامية وبذلك حاولت افراغ الشريعة الاسلامية عن محتواها الحقيقي وصولا الى هدم العقيدة لدى المسلمين واحلال تناقضات مذهبية لا معنى لها بدلها.

وفي النطاق الاجتماعي والاخلاقي فقد دعت النصيرية الى الفوضوية والاباحية في الاعياد والمواسم والاجتماعات ويبدو ان جذورها مستمدة من المشاعية الزرادشتية والاباحية المردكية التي اشرنا اليها سابقا وقد بررن النصيرية الاباحية بقولها: (٩)

"يجوز ان يجامع الانسان من يشاء من ذوي رحمه ورحم صديقه واخيه بعد ان يكون على مذهبه ولانه لابد للفاضل منهم ان ينكح المفضول ليولج النور فيه".

ولم تؤمن النصيرية بالمفهوم الاسلامي للحساب والبعث والقيامة وغنت دلك بان الارواح تتناسخ فمن يموت تنتقل روحه الى جسد آخر وهكذا.

يتضح من ذلك كله ان افكار النصيرية جرَّ لا يتحرَّ من مباديً الغلو (١٠) التي ظهرت عبر العصور في المجتمع الاسلامي والتي حاربتها الدولة الاسلامية والعلماء والفقهاء وقبلهم تبرأ منها الائمة العلماء والفقهاء وقبلهم الرئمة العملة العملية وانكروها ودعوا اتباعهم الى عدم تأييدها او الاخذ بها.

#### الحروفية:

تاسست الحروفية على يـــد الـمسمى فضل الله بن عبد الرحمن (قتتل سنة ١٤٠٤هـ/ سنة ١٤٠١هـ) ورغم تسترها وراء رموز صوفيه وتاويلات فلسفيـة غامضة الآ انها كعيرها من الحركات الباطنية كانت ذات اهداف سـياسـية دينية معادية للاسلام وبديلة له.

لقد وضحت الطبيعة الفارسية الهدمية والشعوبية في الحروفية من الآراء التي روج لها زعيمها فضل الله واولاده من بعده في العراق. وقد اتخذت اسمها من حساب القيم العددية للحروف لكل حرف له قيمة عددية تركز الى معنى معين. وقد استغل فضل الله هذا الزعم بطريقة ماكرة تدل على البعد السياسي لحركته فقد ادعى ان الحرف (ضاد) في اسمه يعادل العدد ١٠٠٠ ومعنى ذلك انه المنقذ الذي سيجدد الاسلام على راس القرن التاسيع الهجري!!

كما عسدوا الحروف الفارسية وهي ٣٢ حرفا خيرا من الحروف العربية لانها الاطار الشامل للمعرفة الالهية الصحيحة بينما لا تتضمن الحروف العربية (٢٨ حرفا) الا ظاهر المعرفة وبذلك تكون اللغة الفارسية مفسرة للغة العربية في زعمهم !!.

اما في نطاق التأويل فقد انطلق الحروفيون يفسرون القرآن والصديث بحرية غير محدودة وبهدف الدعاية لزعمائهم ومبادئ حركتهم. فقد زعموا ان العربية لم تفسر القرآن الا بطريقة مختصرة ومبهمة وهنا ياتي دور الفارسية لكي تشرح وتفصل ما أوجزته العربية. فالفارسية هي التي توضح الغموض في القرآن الذي جاء بلغة عربية في الحياة الدنيا كما ان الفارسية ـ كما أدعوا ـ لسان أهل الجنة في الحياة الآخرة. فأهل الجنة يتكلمون بلغتين العربية والفارسية.

في القرآن منها (ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان). (النساء: ٨٣) وقد فسر فضل الله الحروفي الآبة:

(هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويـركـيـهـم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. (7) وذلك فــفــل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم). (الجمعة: 7-3).

ان الاميين هم العرب ... والآخرين هم الفرس وقد حقق الله نبوعته بان بعث منهم اي الفرس نبيا فارسيا فتحقق ذلك في شخص فضل الله الحروفي. ان فكنرة مجمي نبي من العجم ينسخ شريعة الاسلام ليست فكرة ابتدعها فضل الله بل يشير اليها كتاب الفرق الاسلامية والمؤرخون وقد ظهرت في فرق الخزمية الفارسية كما تبنتها بعض فرق الخوارج التي تأثرت بالمجوسية وبالبيئة الايرانية فقد كانت فرقة اليزيدية انساع يريد بن انيسة تزعم ان الله سيبعث رسولا من العجم وينزل كتابا من السماء يشسخ به شريعة محمد على الله عليه وسلم.

ان العديد من افكار الحروفية مستقاة من الديانات المجوسية الفارسية ولهذا عدت الحركة من الباحثين المحدثين (١١) معبرة نعبيرا مادقا عن البعد الشعوبي الفارسي وكذلك افكار الزندقة ذات البعد الديني الهدام. فعلى سبيل المثال لا الحصر فان الحروفية مشلها مشلل الغلاة الباطنية الذين سبقوها معلوا الفرائض الدينية من ملاة وصوم وزكاة رموزا لافعال معينة وبذلك عاولوا افراغها من معناها الاسلامي فالصوم عندهم توقف اللسان عن غيبة الناس والملاة عبارة عن قراءة نصوص فارسية موجهة الى زعيمهم فضل الله والجهاد هو الملاة اربع ركعات فقط!!

ولم يكتف الحروفيون بذلك بل تجرأوا على الاخد من الاسراعيليات ومسن اليهودية محاولين التوفيق بينهما وبين المجوسية واصفين تفسيمرات ومزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.

وقد ظهرت بعد الحروفية دعوات اخرى تمثلت فيها نفس الطبيعة في مزج التموف بالمفهوم الفارسي للتشيع بابعاده عن امالته التي دعى البها السلف من رواد التشيع من العرب كما تمثلت فيها نفس الاهداف التجريبية والشعوبية. وقد ظهرت خلال الفترة بين القرنين السابع الهجري والعاشر الهجري عدة حركات من هذا النمط مستفيدة من الاوضاع السياسية والثقافية المتدهورة ، على اننا سنشير هنا الى الحركة المفوية (التي تعسد بدايتها في القرن المثامن الهجري ولكنها اسست كيانا سياسيا لها في اوائل

القرن العاشر الهجري \_ السادس عشر الميلادي) ثم سنتابع حركتين ظهرتا في القرن ١٢هـ/١٨م هما الشيخية والكشفية.

فالصفوية بدأت طريقة صوفية تنسب الى الشيخ صفي الدين الاردبيلي (ت ١٣٣٥هـ ١٣٣٤م) الذي اشتهر في مدينة اردبيل بايران وعرف عنه الوعظ والارشاد حيثكان مريدوه يعرفون (بالاخوان) وقد ازداد عددهم في اذربيجان ثم انتشر من هناك الى الانانول. (١٢)

لم يكن الشيخ مفي الدين الاردبيلي من ذوي الطموحات السياسية ولـم يستغل الدين لاغراض دنيوية وكذلك كان ابنه مدر الدين ، الا انه اول مـن استغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية من هذه الاسرة هو الشيخ جنيد بن علي بن مدر الدين المفوي الذي رفع شعار التشيع لآل البيت للتـمـويـه عـلـى اهدافه ومخططاته. وقد اصبح لهذه الطريقة المفوية تنظيمات ومراتب فـكـان الاتباع والمريدون يدعون بالدراويش ويضعون على رؤوسهم قلنسوة مخروطيـة ممنوعة من الجوخ الاحمر ولذلك عرفوا (بالقزل باشية). ويعــــد الـشـاه اسماعيل بن حيدر بن جنيد المفوي مؤسس الدولة المفوية في ايران الـتـي تبنت التشيع بطبيعته الموفية وبمفهومه البعيد عن امالته العربية الاولى.

ولابد من الاشارة هنا الى اندعانالرغم من ارتباط التصوف بصورة عامة باتجاه اهل السنة والجماعة فقد نشأ عند الشيعة المتأخرين متصوفة وان بعضهم كان من المعتدلين وبعض آخر من المغالبين. ابناء صفي الدين الاردبيلي من الفئة الاخيرة. (١٣)

فبعد ان سيطر الشاه عباس على الحكم في ايران سنة ٩٠٧هـــ/ سننة ١٥٠١م اعلن المذهب الامامي مذهبا رسميا لدولته لأسباب سياسية ومصلحـيـة بحتة رغم ان اكثر سكان ايران كانوا على المذهب الشافعـي ، وقـد انــذر . الناس بقوله:

"انني لا اخاف احد . فان تنطق الرعية بحرف واحد فسوف امتشق الحسام ولن اترك احدا على قيد الحياة

وبعد ان اتضحت سياسات الشاه عباس المعادية للعرب بهنده المحملات التوسعية ضد العراق حيث استولى على بغداد سدة ٩١٤هــ/ سندة ١٥٠٨م واستولى على الاحواز واسقط امارة المشعشعين فيها. ولكنه لم يحرك ساكنا

حين احتل البرتغاليون جزرا مهمة في الخليج العربي مثل هرمز وقشم وكذلك بعض السواحل. كما وصلت العلاقات الصوفية العثمانيية في عهده الى حالة من التردي ادت الى وقوع الحرب بين سليم الاول العشماني وبين اسماعيل الصفوي. وقد انتصر العثمانيون في موقعة جالديران سنة ٩٢٠هـ/ سنة ١٥١٤م ودمروا الجيش الصفوي تدميرا كاملا وهرب اسماعيل من المعركة.

لقد استطاع المفويون تأسيس دولة في ايران ومعنى ذلك انهم سخروا كل الإمكانات المادية والبشرية والاقتصادية لدى شعوب ايران لخدمة اغراضهم وسياساتهم. كما ان الصفويين رفعوا شعار "التشيع" لاسباب سياسية كذلك فحرفوه واساءوا اليه تماما كما فعل الباطنية والغلاة قبلهم. ومن المعروف ان الصفويين ليسوا فرسا بل من قبائل التركمان في اذربيجان وشمالي غربي ايران وشرقي الاناهول ولكنهم ما ان سيطروا على مقاليد الحكم في ايران حتى تبنوا العقدة الفارسية فد العرب فكانت سياساتهم في عهود ملوكهم معادية للعراق والاحواز وعرب الخليج العربي. كما انهم من جهة ثانية اكدوا على المفهوم الفارسي للتشيع وجعلوه مذهبا رسميا لهم بل اكثر من ذلك ادخلوا عليه طقوس وتقاليد وبدع جديدة فوسعوا الشقة بينه وبنين التشيع العربي اكثر مما فعل البويهيون والإسماعيلية قبلهم.

وقد ثبت تاريخيا سواء في العصور الاسلامية الوسطى او في السعدمور المحديثة والمعاصرة ان حكام ايران سواء من الفرس الم من غيرهم لابد ان يستعلوا العقدة الفارسية العنمرية والعدوانية من اجل استمرار بقائهم في السلطة والحكم ولتبرير توسعهم الاقليمي على جساب جيرانهم وخامة العسرب ومن الجل اشغال الشعوب الايرانية بالحرب ومرف انظارها السياسية الداخلية.

ومن هنا كان العدوان على العراق ومنطقة الخليج العربي سياسة دائمة لكل حكام ايران عبر العصور وقد استمر هذا النهج كما اشرنا حتى يومنا هذا !!

وقد استحدث الصوفيون العديد من التعاليم والطقوس في مذهب الامامية (١٤) الا ان هذه المستحدثات لا تخرج عن اساليب الباطنية التي الشرنا اليها سابقا الا من حيث المظهر الموافق للعصر الذي يعيش فنيم

المجتمع الايراني في العصر الصفوي.

فقد كان اسماعيل الصفوي ينشر بين مريديه من القرل باش انه لا يتحرك الا بمقتضى اوامر الائمة ولهذا فان افعاله واقواله معمومةعن الخطأ. وزعم ان ليس بينه وبين المهدي حاجز وادعى انه هو المقصود بالآية القرآنية "واذكرو في الكتاب اسماعيل.."!! وكان من المغالين في الامام على (رض) وادعى بان علي بن ابي طالب قد تنبأ بظهوره وولايته أفسح في المجال لاتباعه ان يغلوا فيه الى حد العبادة والسجود له.

ويشير الكتاب المحدثون الى تطرفه وطائفيته الى حد الانتفاع للبيناء دولة على اساس مذهبي محدود في مجتمع غالبية سكانه على مذاهب اخرى حتى اضطر به الامر الى استيراد علماء وفقهاء من جبل عامل بلبنان الله ايران. اما شعوبيته فتظهر واضحة في اعتداءاته واعتداءات ظفائه من بعده على العراق والاحواز المرة تلو الاخرى. والتحالف مع دول اوربية ضد حكومات اسلامية مجاورة له آنذاك.

واذا كانت الخمينية الصفوية في امور عديدة منها استيلاؤها على السلطة ونسخيرها كل موارد البلاد لخدمة اهدافها ، ورفعها شعار التشيع بالمفهوم الفارسي واستغلاله للدواعي السياسية. فانها تشابهها كذلك في استخدام الارهاب والقتل لغرض آرائها ومذهبها ومخططاتها ليس في ايران وحدها بل في المنطقة كلها . وكذلك في تحالفاتها المشبوهة مع دول اوربية أو غير اسلامية ضد الاسلام والمسلمين وشق الصف الاسلامي باستحداثها المعديد من الطقوس التي ليس لها من بعيد او قريب علة بالاسلام اوباي مذهب من مذاهبه .

وبعد سلسلة من السلاطين ثم اسقاط الدولة الصفوية في ايران على يد نادرشاه سنة ١٩٣٦م/ سنة ١١٤٨هـ بعد ان احدثت شرخا كبيرا في الاسلام وعملت على تفتيت المجتمع الاسلامي بارتكابها المذابح البشعة في حروبها شرقا وغربا تلك المذابح التي لم يكن لها ما يبررها ، وباعتدائها على الاقطار والدول المجاورة لها خاصة في الاحواز والعراق. وتبنيها المفهوم الفارسي للتشيع الذي يهدف الى افراغ الاسلام من محتواه. فكان التشييع المفوي مذهبا غريبا عن الاسلام اساسه المخالفة والتحريف والتأويل. وهدذا

ما فعلته البويهية قبل الصفوية والخمينية بعد الصفوية !!

اما الشيخية (١٥) فمؤسسها احمد بن زين الدين الاحسائي الذي ولد في احدى قرى الاحساء شرقي الجزيرة العربية معقل الآراء الباطنية القرمطية سابقا وتوفي في الحجاز سنة ١٢٤١هـ/ سنة ١٨٢٥م. انتقل الاحسائي الى ايران واتصل بالقاجاريين واستقر في طهران ثم انتقل بعد ذلك الى كرمان شاه.ونال الاحسائي دعما ماديا ومعنويا ملحوظا من السلطة القاجارية في ايران وبهذا ارتبطت حركته بمخططات الحكومة الايرانية الرسمية وكانت تتلقى تعاليماتها في الارهاب والتخريب وشق الصف في العراق خاصة ومنطقة الظيرج العربى عامة منها.

وكالعادة فقد بدأ الاحسائي يتظاهر باتباع عقيدة الامامية ولكنه تأشر بالافكار الصوفية الفارسية وغيرها من العقائد المجوسية ودعا الى آراء جديدة بعيدة عن الاسلام. ولعل اساس عقيدته هي فكرة الفيض التي نادى بها الغلاة الباطنية قبله. فزعم ان الانبياء والائمة متحدين في الحقيقة وهي ان الله ظهر فيهم على شكل نور او انهم مخلوقون من نور الله ، وهذا النور عقل واد. ومعنى ذلك ان الرسول محمد (ص) لم يكن خاتم الانبياء النور عقل الى من الهدف وهو ان الانبياء والائمة اللاحقين افضل من السابقين !! ثم ينتقل الى من الهدف وهو ان الشيخ احمد هو اعظم وافضل من جميع الانبياء والائمة الذين سبقوه.

وقد استخدم الشيخ الاحسائي جميع وسائل الباطنية من تأويل وتقديس غي الرسل والائمة وحلول وتاسخ. فالامام مخلوق من نور الله وانه دو المشيأة في العالم لانه نفس الله. ولم يتورع الاحسائي عن الاستناد عللي روايات كاذبة واحاديث ضعيفة منسوبة الى الائمة عليهم السلام في تصرير اساطيره وخرافاته بين اتباعه وخاصة تلميذه كاظم الرشتى الذي حاول دون جدوى توضيح آراء استاده والدفاع عنه.

لقد رد العديد من علماء الامامية على آراء الشيخ الاحسائي عــدوه منحرفا عن مذهبهم ومغاليا في الاسلام بصورة عامة وكان منهم السيد محمد المهدي الكاظمي والشيخ محمد مهدي الخالصي.

اما الكشفية فهي تطور طبيعي للشيخية على يد كاظم الرشتي (ت

فيها عن عقيدة الاحسائي وحاول شرح غموضها ولكن علماء الامامية مالبثوا ان فيها عن عقيدة الاحسائي وحاول شرح غموضها ولكن علماء الامامية مالبثوا ان ردوا عليه ايضا و عدوه من الفلاة. والمعروف ان الميرزا علي محمد الباب زعيم البابية كان تلميذا للرشتي . على ان الشيخية والكشفية يدعون الى فرقة منهم برعامة كريم خان الكرمائي انشقت عن المذهب وتطرفت وغالست في آرائها وهذه الفرقة هي اصل البابية. ولاشك فان البابية قد استفادت الى درجة ملحوظة من التراث الباطني الذي خلفته الفرق الاخرى وخاصة تراث الشيخ الاحسائي وتلميذه الرشتي.

## البابية:

سميت هذه الحركة المغالية بهذا الاسم نسبة الى زعيمها علي محمد رضا الشيرازي المتوفي سنة ١٨٤٩م سنة ١٢٦٥هـ الذي كان تلميذا لزعيم الحركة الكشفية كاظم الرشتي كما اشرنا من قبل وقد لقنه هذا الاخير مسادى الغلو الباطنية واقنعه بانه المهدي المنتظر الذي سيظهر يعد وفاة الرشتى. (١٦١)

ولم يكذب علي محمد رضا النبوءة فقد اعلن نفسه مهدياً سنة ١٨٤٤ في شيراز. على انه في البداية على بابا الى الامام المنتظر ومعنى ذلك انه المصدر الوحيد والطريق الى العلوم الالهية وعالم الغيب حيث انتقلت الليله هذه المعرفة من الامام المنتظر ، وسمى نفسه "الباب" ومن هنا جاءت تسمية حركته "بالبابية".

 الله قد حل فيه. وبهذا لم يختلف زعيم البابية في اسلوبه عن اسلوب الغلاة والناطنية الذين سبقوه. بل انه سأر على نهج العدبد منهم الذين زعموا الانتساب الى اهل البيت العلوي.

وقد اعلن علي محمد الشيرازي نفسه مهديا سنة ١٨٤٤م في شيراز بايران وبدأ دعوة سرية منظمة شملت مدن ايران والعراق ، مستفيدا من تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتفشي الجهل وخامة بامور الدين الاسلامي وقد استفاد من حركات التجديد الاسلامية فلبس برفع التجديد لكي يمرر آراءه الهدامة في المجتمع والهادفة الى استبدال الاسلام بدين جديد لا صلة له به.

لقت وجدت اراء علي بن محمد الشيرازي (الباب) تربة خصبة لـها في ايران القرن التاسع عشر الميلادي حيث الاستبداد السياسي والفقر والجهل. ثم ان البيئة الفكرية الايرانية وخاصة بين العوام كانت مهيأة لقبول منقذ جديد يخلصها من حالتها البائسة وينقلها الى حالة احسن. وكان الميرزا علي محمد اثباب قد ادرك ذلك تماما فظهر لهم بمظهر المهدي ثم بصفة المنبي المرسل ثم بصفة الله. واكبر الظن ان الايرانيين المشبعين بتقاليد المجوسية والذين آمنوا بالوهية المقنع الخراساني وغيره من المدعين آمنوا بمراعم الباب ايضا. خاصة ان الفرس الذين دخلوا الاسلام من اجل كيده وتخريبه قد اشاعوا الفكرة القائلة بمجيء النبي من العجم في آخر الزمان ينسخ شريعة الاسلام !! وقد استمرت نزعة الترقب والتطلع لدى الفرس بعد الاسلام بظهور ابناء زرادشت ليعيدوا الملة عليما كانت عليه ايام العجم وقد اشرنا الى بعضهم من الذين ظهروا في العصر العباسي.

لقد ساعدت الحركة البابية على بقاء كل تلك العوامل السابقة بالاضافة الى طبيعتها السرية وغموضها حتى اعلنت عن مبادئها في مؤتمر بدشت في ايران سنة ١٨٤٨م، وقد بدت معادية للأسلام والرسول العربي محمد (ص) لانها اكدت أن الباب يهدم كل الشرائع التي قبيله كما هدم الاسلام الجاملية. كما اعلنت (قرة العين) تلميذة كاظم الرشتي ومن اقطاب الحركة البابية أن أحكام الشريعة الإسلامية قد نسخت وأن الشريعة الجديدة لم تصل البينا بعد فلا تكليف علينا في شيء حتى تأتي الشريعة الجديدة. فكانت

دعوتها صريحة لنشر الفوضوية والاباحية في المجتمع وهو نفس النهج الذي سار عليه العديد من فرق الفلاة والباطنية قبل ذلك.

أظهر علي محمد الشيرازي الباب كتابا ادعى انه نزل عليه وسماه (البيان) وزعم القرآن الكريم به وقد تفحص العديد من الباحثين هذا الكتاب فلم يجدوا فيه الا ركاما من السخافات والاوهام والاساطير البعيدة عن العقل والمنطق اضافة الى الغموض والتناقض والاخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية ورداءة الاسلوب. وحين اعترض بعضهم على هذه النقائص في هذا الكتاب قال الباب:

"ان الله اجل من الخضوع الى هذه القواعد التي هي صفات بشرية ونقص من نواقص الانسانية"!!

وتتضح سذاجة المات وتفاهته اكثر في قوله ردا على الاخطاء العديدة في البيان:

"ان الحروف والكلمات كانت قد عمت واقترفت خطيئة في الـزمـن الاول فعوقبت على خطيئتها بان فيدت بسلاسل الاعراب وحيث ان بعثتـنـا جـاءت رحمة للعالمين فقد حمل العفو عن جمبع المذنبين حتى الحروف والكـلـمـات فاطلقت من قيدها تذهب حيث تشاء."!!

وببدو من مجمل ما اراد ان يعبر عنه في البيان انه نائب الامام الموعدد ثم زعم انه الموعود نفسه وانه النبي الذي سيظهر من العجم شم اخصيرا ادعى الالوهية. وزعم هو واتباعه ان شريعته نسخت الشريعة الاسلامية وان بيانه نسخ القرآن وجاء بتعاليم جديدة انكر فيها البعث والقيامة والمعاد وان الحساب في هذه الحياة الدنيا وستبقى الدنيا بوصفها هذا الى الابد.

فقد اعتقد الباب بنظرية وحدة الوجود التي كانت سائدة في بعض حلقات الموشية فالخلق مظهر الله وذانه ومن هنا فانه ادعى الالوهية لان الله حل فيه. كما زعم وعلى طريقة الغلاة الباطنية في تقديس الاعداد فان البابية قدست العدد (١٩) فهو اساس نظام العالم والسر الذي انفرد بعضهم بمعرفته. ولهذا فقد قسم اشهر السنة الى تسعة عشر شهرا وايام الشهر الى إ١٩) يوما. وفي حالة الطلاق فان الرجل يستطيع ان يراجع مطلقته تسعة عشرة مرة.!!

فقد ساندت الحركة البابية في منتمف القرن الثامن عشر روسيا القيمرية ودوائر الاستعمار الاوربي الغربي واليهودية العالمية. اما روسيا القيمرية فقد اتخذت من الميرزا علي محمد الباب وحركته عملاء لها للأخلال بالاستقرار في ايران والبلاد الاسلامية المجاورة لها وشق مف المسلمين بحروب دموية حتى تتهيأ الفرمة للقياصرة لتنفيذ هدفهم في المنطقة. وهذا هو شفس الهدف الذي كانت دول اوربة الغربية تسعى له من وراء منامرتها للبابية. اما الصهيونية فكان طبيعيا ان ترحب بحركة تشق الصف الاسلامي وننحر الاسلام من الداخل مع انها ترفع شعارات الاسلام!! وقد دخات اعداد كبيرة من يهود ايران الى الحركة البابية تحت شعار (وحدة الاديان) والوحدة الانسانية وهم يدركون ان البابية حركة هدمية تخريبية للعقيدة الاسلامية.

لقد تصدى العلماء في ايران والعراق للبابية فكتب العديد منهم كاشفا خطورتها على الدين والمجتمع رادا على اقتراءات الباحثين الاوربيين في مدح الحركة وزعيمها وكان من هؤلاء العلماء الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء وابع الثناء الآلوسي والشيخ محمد الخالمي والدكتور محمد مهدي خان وغيرهم. وقد امدر مجموعة من العلماء في ايران فتوى بقتله لأرتداده عن الاسلام وابطاله الشريعة الاسلامية. وادعائه النبوة ونفذ فيه حكم الاعدام بامر نامر الدين شاه سنة ١٨٤٩م/ سنة١٢٦٥هـ. مع ان جواسيس روسيا القيمرية والاستعمار الاوربي حرضوا زمرا من اتباعه في ايران على القيام

بمظاهرات واطلاق النار على ناصر الدين شاه فان حركته فقدت بريقها في ايران والمنطقة وقد ابعد نفرا من اعوانه وعلى اسهم الميرزا حسين علي فيما بعد \_ (البهاء) الى العراق!! تخلصا من شغبهم في ايران.

والمعروف ان ميرزا حسين علي المازندراني (البهاء) قد اسس مدهب البهائية استقرارا لمذهب استاذه علي محمد الباب ، كما انه كتب كتابا سماه (الايقان) في بغداد يدافع فيه عن تعاليم الباب وادعائه النبوة!! ولكن جهوده لم تثمر في العراق بفضل وعي العرافيين وادراكهم لامثال هذه التعاليم وضلالتها.

ولعل ما يلفت النظر في منهجية واهداف الحركة البابية هو اوجه الشبه الواضحة بينها وبين الحركة الخمينية المعاصرة وخاصة في المعادها تخطيطاتها السياسية. ففي كلتا الحركتين تتفق ممالح المشرق والعامية واليهودية العالمية على ضمان استمرارها ومساعدتهما لكونهما اداتين لخدمة المصالح الاحنبية واهدافها في المنطقة وابقائها تحت الهيمنة الاجنبية اطول مدى ممكن.

وقد رفعت كلتا الحركتين شعارات اسلامية وكانتا تخفيان الهدف الحقيقي وهو هدم الاسلام، واستبدال دين جديد وشريعة جديدة ونبي جديد من العجم به ورب مقارنة بين اقوال الباب والخميني تثبيت ذلك مع اختلاف التعابير والمصطلحات في القرن العشرين عن القرن التاسع عشر. فالباب يدعي انه سيهدم ما كان قبله من شريعة \_ اي الاسلام \_ كما هدم محمد (ص) امر الجاهلية. والخميني يقول ان النبي (ص) لم يكمل رسالته وان علي (رض) لم بسمح له بالكلام والبوح بالاسرار الالهية وان الصحابة (رض) حرفوا الدين وانه هو (الخميني) سيكمله ويوضحه!! فالكلام واحد وان تباين التعبير عين الفكرة.

وادعت كلتا الحركتين البابية والخمينية العـمـل مـن اجـل الـفـقـراء والمعلوسين بينما الواقع يؤكد أنهما كانتا في خدمة البرجوازية والاغنـياء محتكري السوق ، فتعاون الميرزا علي محمد الباب مع الرأسمالية الايرانيـف في القرن المــاني كان واضحا مثلما اثبتت الاحداث مـسـانـدة الـبـازار الإيراني للخمينية ودعمها ماديا بمعنويا. وهكذا ثبت ان شعـار الـفـقـراء

والمستضعفين لم يكن الا للاستهلاك المؤقت والتمويه.

ان عداء الحركتين للعروبة والعرب واضح فقد رعمت البابية ان النسبوة مستمرة وذلك من اجل الزعم انتهاء دور الرسول العربي محمد (ص) والتبشير بظهور نبي من العجم ونسخت القرآن المكتوب بلسان عربي مبين استبدلت به كتاب البيان المملوء بالاخطاء اللغوية والنحوية والافكار الغامضة الستي لا تستقيم مع المنطق. اما الخمينية فليست بنا حاجة الى ايراد الادلة على عداوتها للعرب في مختلف ديارهم وتعاونها مع المهيونيية اعدى اعداء العرب لتنفيذ مخططات الدول ذات المصالح الكبرى في المنطقة.

والملاحظ ان اليهودية العالمية تسمح ولاول مرة بدخول احبار من اليهود عي تنظيمات البابية في ايران ، ولاول مرة في تاريخ المنطقة يلقي الكيان الصهيوني بثقله وامكاناته في خدمة الخمينية ساعده الايمن في ضرب العرب وتمزيقهم واضعافهم وصرف انظارهم عن الارض السليبة في فلسطين.

لقد استفادت الدول ذات المصالح في المنطقة من الدرس السابق حين لـم تستطع في القرن التاسع عشر الميلادي ان تجعل البابية في السـلـطة فـي ايران ولهذا فقد هيئت الظروف والمستلزمات كافة هذه الـمـرة لـتـمـكـيـن الخمينينة من الصعود الى السلطة في ايران وبهذا اصبح لـديـها الـقـدرة والامكانات لتنفيذ اهدافها بطرق العدوان والارهاب والتخريب في المنـطقـة والعالم اجمع.

واخيرا فليس من الغرابة ان تنشأ كلا الحركتين في ايران وتحاول منذ البدء مد نفوذهما اولا وقبل كل شيء الى العراق لنشر تعاليمهما الهدامة فيه. فمثلما عاش حسين المازندراني وقرة العين وغيرهم من تلاميذ ومريدي الباب في العراق فترة من الزمن ، كذلك عاش الخميني وبعض اتباعه في العراق محاولين بث افكارهم فيه.

## البهائية :

وهي حركة دينية ـ سياسية ذات طبيعة باطنية مغالية هدفها هدم الاسلام وشريعته واستبدال دين جديد خليط متناقض من فلسفات باطنية وصوفية قديمة ودبانات عديدة سبقت الاسلام به ، تحت شعنار وصدة الادبان

والبشر. (۱۲).

وكان رعيم هذه الحركة حسين علي المازندراني الذي عاش في طهران وتنقل في مدن ايران حيث اعشاش الموفية وبؤر الباطنية حتى دخل في معية علي محمد الباب وبدأ بنشر تعاليم البابية . وقد زاد نشاطه بعد اعدام الباب فدفته السلطات الايرانيه الى بغداد ثم غادرها بعد ذلك الى احدى قرى السليمانية بالعراق. ثم نقل الى ادرنه ومن هناك الى عكا حيث بقي فيها حتى موته سنة ١٨٩٢م/ سنة ١٣٠٩هـ.

لقد كان الميرزا حسين المازندراني من اقوى الشخصيات البابية الملتفة حول علي محمد الباب وقد حصل منه على لقب (بهاء الله) ومن هنا جاءت تسمية الحركة بالبهائية.

فالبهائية اذن حركة انبثقت من البابية ولكنها ـ بفضل زعيمها حسيبن المازندراني بهاء الله ـ استقلت عن البابية وكونت لنفسها ماليمها وكتبها ومحافلها الجديدة. وقد بدأ دور حسين بهاء الدين في التأثير على البابية منذ مؤتمر بدشت حيث وجه القرارات الوجهة التي تخدم طموحاته واهدافه المستقبلية.

ولعل من اساليب حسين بهاء الله التي تدل على خداعه ومكره للناس ، وضعه القناع على وجهه وادعاءه بان نور الله المشع من وجهه لا تحت مله الابصار ، وهو بهذا سار على خطى المقنع الخراساني الذي ظهر قبله بقرون عديدة ولبس برقعا على وجهه مدعيا نفس الدعوى. كما ان بهاء الله زعم بان حركته اصلاحية تحاول تجديد الاسلام واصلاح المجتمع وذلك من اجل كسب اكبر عدد من الناس قبل ان يعلن عن ارتداده عن الاسلام ودعوته الى شريعة جديدة تنسخ الاسلام.

اما طمعه في السلطة وزعامة الحركة فيظهر في اغتصابه حتى اخيه الميرزا يحيى الذي اومى الباب علي محمد له بزعامة الحركة البابية قبيل اعدامه. وقد وقع الخصومة بين الاخوين وانقسمت البابية الى فرقتين كل منهما تؤيد احد الاخوين وهذا ما دعا السلطات العثمانية الى ابعاد الميرزا حسين بهاء الله الى عكا والميرزا يحيى الى قبرس.

واذا كان بهاء الله قد اسبغ على نفسه الغموس بوضعه البرقع علتى

وجهد فقد اسبغ كذلك الغموض والتعتيم على حركته البهائية برفعه شعارات الممية وانسانية عامة تخفي وراءها تنظيما سياسيا هدميا للمجتمع الاسلامي وعقيدته . وقد مكنتها هذه الشعارات من التعاون مع العديد من الحركات والمؤسسات المشبوهة من ماسونية ويهودية ودوائر استعمارية اوربية وامريكية لا تضمر الا الشر والحقد على الاسلام والعروبة. ولعل ابرز ما في البهائية بعدها السياسي المتمثل في كونها منعطفا خطيرا في التعاون النهود ودوائر الاستعمار من جهة والفرس من جهة اخرى.

وعلى طريقة فرق الغلاة والباطنية وخاصة الحركات التي سبقت البهائية مثل البابية والشيخية فقد تدرج الميرزا حسين البهاء فادعى انه المصوعود الذي ظهر الى الوجود ثم ادعى انه نبي مرسل على هيأة المسيح نبزل من السماء بالحق ، ولكنه لم يقف عند النبوة بل تعداها الى الالوهية فقال انه الله. وقد اشار البهائيون في اكثر من مناسبة الى اعتبارهم حسين البهاء ربهم . ومن هنا جاء نعتهم من قبل المفكرين المسلمين المحدثين (بانهم نسخة من الباطنية القدماء). وتؤكد ذلك شعاراتهم التي تقول بعضها بالحرف الواحد: "بهاء الله الهى الابهى"!!

وجريا على عادة القوم من الغلاة والباطنية اتبع ميررًا حسين السبهاء اسلوب التأويل الباطني للقرآن الكريم دون اي اعتبار للضوابط السلسعوية وقواعد التفسير التي يسير عليها المفسرون في مختلف المذاهب الاسلامية.

ولا نرى داعيا للأشارة الى امثلة من هذه التفاسير لآيات القرآن فيهي في الواقع سخافات بعيدة عن المنطق والعقل والتمور اللغوي او الفقهي ولا يضبطها ضابط من اللغة العربية او غيرها من الضوابط الاصولية والعقلية. والمهم أن هدفها هو أيراد الآيات التدليل على مجيء البهاء والتسبشير بقدومه وأثبات محة تعاليمه وعقيدته !!. وهكذا مرفت الآيات القرآنية عن معانيها الحقيقية الى تاويلات ورموز مسخرة لخدمة البهائية ودينها الجديد البديل عن الاسلام. كل ذلك تحت شعار الامهية والانسانية والتظاهر بان الاوفاع قد وصلت الى درجة من التدهور والفساد بحيث تحتاج الى شريعة جديدة ودين جديد.!!

- أن آراء وتعاليم بهاء الله الغامضة المتضاربة المستمدة من اغلاط

الفلسفة والموفية المتطرفة والاديان القديمة والحديثة ظهرت في مجموعة من كتب البهاء ورسائله ولعل اهمها كتاب (الاقدس) وكتاب (الايقان) وغيرها من الرسائل. وقد اعلن البهاء أن هذه الكتب الهية ونسبها الى نفسه باعتباره اله حل في جسد بشر على طريقة الحلول الباطنية. وبهدا فان كتبه ليست موحاة او منزلة عليه كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم الذي اوحى يه من الله تعالى الى الرسول محمد (ص)!! لقد كان الهدف من كتبه ورسائله نسخ جميع الشؤئع السابقة وخاصة الاسلام لانها لم تعد تتوافق ومتطلبات الحياة العمرية الجديدة على حد زعمه . وقد قام بعض الباحثين بتفحص الكتاب الاول (الاقدس) فوجدوا فيه محاولة غبية فاشلة لمحاكاة القرآن الكريم في الاسلوب واللغة ، اما المعاني والافكار فهي ساذجة ومتناقضة لا يرتضيها العقل او المنطق او العصر الذي زعم بهاء الله أنها جاءت لكي تنسجم معه . ولعل ما فيها من دعوة الى الخضوع والاستكانة للمستعمرين واذبابهم من المكام ما يفضح طبيعة البهائية الفارسية في عدم الاعتراض على سياسية الحكام مع استبدادهم وجبروتهم ، كما انها تكشف من جهة اخرى مدى التواطوء بين الاستعمار والصهيونية والبهائية. يعقول بهاء الله في الاقدس:

"ليس لاحد أن يعترض على الذين يحثمون العباد ، دعوا لهم ما عندهم

كما استعمل البهاء التاويل في تفسيره الآية القرآنية "والسموات مطويات بيمينه" ان القصد منها ان الاديان السبعة البرهمية والبوذية والكونغوشوسية والزرادشتية واليهودية والنصرانية والاسلام جميعا مطويات بيمين الميرزا حسين. وبهذا فقد انهى شريعتها بشريعة جديدة ، جامعة وعصرية !!

وعلى طراز الحركات الباطنية التي قبلها فقد اعطت البهائية قيمةمهمة للاعداد فكان لكل حرف قيمة عددية معينة. وحروف الحياة عسدها هي النقطة والثمانية عشر حرفا. اما النقطة فهي بهاء الله اما الحروف الثمانية عشر فهي اسماؤه الحسني.

ان الذي يعنينا من الحركة البهائية هو بعدها التاريخي السياسي

بالدرجة الاولى فمع تبرقعها ببرقع الانسانية الاممية فان هذا البرقع لم يستطع ان يخفي شعوبيتها أو عداءها للعروبة والاسلام بل ووقوفها على طرفى نقيض لكل ما هو وطني وقومي عند شعوب العالم.

اما فارسية البهائية وشعوبيتها فواضحة من مجموعة كتاباتها . فالبهائية ـ مثل الحركات المجوسية التي ظهرت في العصر العباسي الاول كحركة بهافريد ـ تؤمن بنبوة زرادشت الذي بشر بظهور الباب والبهاء من بعده . كما تنبأ زرادشت بان مكانة امة محمد ستنتهي في اجل معين ليبدأ دين جديد على يد بهاء الله. وبهذا فان القضاء على الاسلام والامة العربية قد حان لامحالة!! ومن مظاهر شعوبية البهائية استعانتها بالاحاديث النبوية الموضوعة والمزيفة لتمجيد الفرس واللغة الفارسية. فكلام الذين حول العرش الفارسية وكلام الما الجنة الفارسية والعربية وان كل الذين سندوا البهاء والتقوا حوله من العجم. وان اشرف مكان في المعمورة هو الموضع المعروف بايران شهر ويقع وسط المعمورة!! كما اول البهائية العديد من العرف الفرس وفي هذا المجال قالوا ان (اصحاب الرس) مثلا مم جملة انبياء ايران ومنهم زرادشت.

وقد سارت البهائية على طريق سلفتها البابية في ايجاد سبل التعاون مع اليهودية واستعانت بالعديد من كلمات التوراة لترويج تعاليمها واهدافها ، بل ان البهاء حسين عارض القرآن الكريم وزعم ان التوراة والانجيل لم يعترهما التحريف والتغيير. ان الوفاق اليهودي البهائي ضرب عصفورين بحجر واحد وحقق معلمتهما المشتركة. فهو من جهة استغل التوراة المحرفة لاثبات تنبؤاتها بظهور المنقذ الموعود بهاء الله وتأييد جملة معتقداتها البعيدة عن الاسلام . ومن جهة اخرى فقد روج البهاء في كتاباته الدعوة الى قرب تجمع اليهود من الشتات الى الارض الموعودة (فلسطين) و عدما بشارة وعلامة من علامات ظهوره . واكد ابنه وظيفته عبد البهاء عباس نفس الزعم في كتاباته حين قال صراحة:

"... وفي تلك الدورة سيجتمع بنو اسرائيل في الارض المقدسة وتكون المة اليهود \_ كذا \_ التي تفرقت. مجتمعة ".

تم يزعم قائلا:

"الآن تأتي طوائف اليهود الى الارض المقدسة ويمتلكون الاراضي والقرى ويزدادون تدريجيا الى ان تصير فلسطين جميعا وطنا لهم".

وهكذا عن طريق الدعوة الى الاممية والخروج على كل الاديان انتهت البهائية الى شعوبية فارسية مجوسية متحالفة مع اليهودية والاستعمار والماسونية. الا ان فشل هذا التحالف في تحقيق شعاراته الزائفة التي يختفي وراعها في تحقيق السلام والوفاق والازدهار يؤكد ان هدف هذه الحركات ليس تخليص البشرية من الويلات والدمار بل هدم البقية الباقية من قيمها ومشلها وديانتها التي لازالت متمسكة بها. والواقع ان اهدافها الهدمية قد انكشفت للعديد من المفكين والاتباع الذين انخدعوا بها وظنوها حركة اصلاحية وتجسيدية تدعو لتقوية المبادى الظقية وتبشر بالاخاء والمحبة والسلام بين الامع!!

واخيرا لا آخرا فانعلاقة البهائية بالاستعمار البريطاني علاقة وثيقة حيث كانت بريطانية احدى الحكومات التي ساعدت الميرزا حسين على الخروج من ايران وتظيمه من الاعدام ورعته خلال حله وترحاله في العراق وفلسطين. كما منحت ابنه عبد البهاء عباس وسام الفارس لقاء خدماته السمهمة للحكومة البريطانية اتناء الحرب العالمية الاولى . والجدير بالدكنر ان البهاء وابنه كانا يدعوان الى الطاعة المطلقة للادارة البريطانية سواء في البران أحم في البلاد العربية التي حل فيها البهاء او حاول نشر تعاليمه فيها . ان الوفاق في الطبيعة والاهداف بين البهائية والصهيوينة والماسونية ودور المؤسسة الاستعمارية في تلك التحركات السياسية والدينية دعا دولا عديدة ومنها العراق الى منع ترويج مبادىء البهائية او الانتساب الى مؤسساتها باعتبارها خطرا يهدد المجتمع كيانا وعقيدة.

### القاديانية:

حركة باطنية مغالية تنسب الى مؤسسها الميرزا غلام احمد مرتضى القادياني نسبة الى مدينة قاديان في اقليم البنجاب بالهند. ويبدو أنهم من اصل مغولي ولكنه ادعى النسب الفارسي من جهة الاب والعربي العلوي من جهة الام . وقد استفطت حركته في اواخر القرن الماضي وتوفي في

لآهور سنة ۱۹۰۸م. (۱۸)

لقد ولدت الحركة القادياسية وتطورت في ظل الاستعمار البريطاني في الهند وفي ظروف المقاومة الاسلامية الصلبة للانكليز تحت شعار الجهاد ضد الكفار الذين استولوا على الوطن. ان هذه المقاومة الاسلامية للانكلييز قد جعلتهم يدركون ان السبيل الاوحد للقضاء على الثورة هو ظيق زعيم من السكان المطيين يرفع شعار الدين ويؤسس حركة دينية تحارب الاسلام وتقفي على مبادئه وخاصة الجهاد باسم الاسلام!!.

والواقع ان الامر لم يكن جديدا وان الاسلوب لم يكن مبتكرا فمثلما اوجد الاجانب في ايران المبابية والبهائية كذلك فعلوا في الهند حين ابتدعوا القاديانية. فقد كان التنسيق واضحا منذ البداية بين الحركة والاستسير بهدف تطويع المسلمين في الهند وانتزاع روح المقاومة منهم تلك الروح التي تزكيها فكرة الجهاد.

وقد بدأ الميرزا غلام احمد حركته بحسبانه داعية اسلامية مجددا شم انتقل الى الزعم بانه الحجة وبعد ذلك ادعى بانه المنقذ الموعود والمسيح المخلص ثم انتقل الى مرحلة النبوة. ولاشك فان العديد من زعماء المغلو مروا بنفس المراحل وادعوا نفس الدعوات في السابق. وبهذا لم تضرج القاديانية عن مدار حركات الغلو الباطنية من مراحلها .

كما ان القاديانية لم تخرج عن حركات الغلو من صيب المعبادي والتعاليم التي نبتها والتي تستند على مبادىء الحلول والتناسخ والتأويل وادتمرار النبوة والعمل تحت ستار المهدوية ورفع شعارات اسلامية زائفة الهدف منها ضرب الاسلام من الذاخل.

ولعل أخطر هدف سياسي للحركة القاديانية هو تعاونها مع الاجنبي الغازي والعمل بشتى الوسائل على ترويج فكرة طاعته والولاء له ، ولا يتاتى ذلك بطبيعة الحال الا بالغاء فريضة الجهاد عندالمسلمين ونشر مبدأ الاستكانة والخضوع للمستعمرين بينهم. وقد وجد الانكليز ضالتهم في الميرزا غلام احمد الذي لجأ الى التأويل الباطني لآيات القرآن واحاديث السرسول (ص) وزعم انه المسيح الموعود الذي سيفع الحرب ، واولوا عبارة "تضغ الحرب" بمعنى الغاء الجهاد الاسلامي وقد ساعد الانكليز واليهود المعيرنا

غلام احمد لبث فكرته هذه بالغاء الجهاد ، الذي فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأن الغاء الجهاد يعزز نفوذ الانكليز في الهند ونفوذ السهاينية في فلسطين!!

الهواءش:

- (٢) سعد القمي ، المقالات والفرق ، ص١٣٠ فمابعد . ص٠٠١.
  - (٣) فرق الشيعة ، ص٧٨.
  - (٤) الكشى ، الرجال ، ص٢٥٥.
  - (٥) الطوسي ، الرجال ، ص٧٠٤.
  - (٦) الشيبي ، الفكر الشيعي والنزعات الموفية ، ١٨٠٠.
- (Y) كان ابن نصير نفسه فارسي الاصل من موالي نمير (راجع عبد الحسين العسكري) ، العلويون او النميرية ، ص٣١.
- (A) حول المتفاصيل راجع: الشيبي: الصلة بين التموف والتشييع، من ١٥٠٠. عبد الحسين العسكري العلويون او النميرية، ١٩٨٠. عماد عبد السلام، الندوة الفكرية حول التحديات... بغداد ١٩٨٧/٩/٢١.
  - (٩) عماد عبد السلام'، المصدر السابق.
  - (١٠) ابن ابي المديد ، شرح نهج البلاغة ، ج٢ ص٣٠٩. القاهرة.
    - (١١) راجع عماد عبد السلام ، الندوة الفكرية .
      - (۱۲) ابو مغلي ، ايران ص٢٤٤.
- (١٣) الشيبي ، الصلة .. ص٠٥. ـ راجع كذلك محمود قاسم ، دراسات في الفلسفة.. ص١٠٠ ـ ١٠١.
- (١٤) الشيبي ، الفكر الشيعي ، ص٤١٣ فمابعد. \_ البغدادي ، التشيع ، من٤٧\_٨٨ حيث يفصل في البدع والمستحدثات عن العقيد الامامية في الفترة الصفوية. \_ الموسوي ، الشيعة والتصحيح ، ص٧٠.

<sup>(</sup>۱) الاشعري ، مقالات الاسلاميين ، ص٦٦ فمابعد. \_ الموبحتي ، فرق الشيعة ، م٠٧٨.

- (١٥) راجع : محسن عبد الحميد ، حقيقة الباببة والبهائية ص٣٠ فمابعد مهدي الموسوي ، عقائد الشيخية ، ص٢١ فمابعد. ـ عماد عبد السلام . المصدر السابق.
- (١٦) راجع: محسن عبد الحميد ، المصدر السابق . عبد الرزاق الحسني ، البابيون والبهائيون ، ماضيهم وحاضرهم. احسان الهي ظهير ، البابية ، ص٥٣٥ ـ نامر الدين شاه ، العقائد الشيعية ، ص١٣١. ـ البابية والبهائية لمحمود الملاح.
- (١٨) لقد كتب الكثير في هذه الحركة ، راجع الممادر في هامش رقـم ١٦ وكذلك السامرائي ، القاديانية ، بغداد. بلا تاريخ. عبد العزيز نصحي ، البهائيون. عبد الرحمن الوكيل ، البهائية تاريخها وعقيدتها . \_ احسان الهي ظهير ، البابية ، ص٤٩ فمابعد. نفس المؤلف ، البهائية ، طبعة لاهور ١٩٨٤.
- (١٨) حول هذه الحركة راجع: احسان الهي ظهـيـر ، الـقـاديـانـيـة .- السامرائي ، القاديانية .

الخمينية حلقة في سلسلة حركات الغلوالباطنية، دراسة، مقارسة

ان ما نسعى لاثباته في هذا الفصل الاخير وعن طريق دراسة تاريخسية مقارنة بأن الحركة الخمينة ليست حركة اسلامية وليست ظاهرة معزولة عن الارث الديني الفارسي الذي اشرنا اليه في الفصول السابقة وانما هي جـزء لا يتجزأ من سلسلة الحركات الدينية \_ السياسية الفارسية التي اندلعت فـي المجتمع الاسلامي ابتداءا من ظهور الدولة العربية الاسلامية وحتى عصرنا هذا اعتمدت مباديء الغلو الباطنية عقائديا رغم تسترها بالاسلام وتبرقعها وراء التشبع العلوي. واستخدمت اسلوب الهدم والارهاب والاغتيال سياسيا مع ادعائها الثورية والنضال ضد الاستعمار والصهيونية. أن الحركة الخمينية مثلها مثل الحركات الحشيشية الباطنية والقرامطة والخرمية البابكية ثم الحروفية والبابية والبهائية والقاديانية شكلت تهديدا للأسلام عقيدة ، وللمجتمع الاسلامي نظمه ومؤسساته وتشريعاته وما يمثله من قسيم ومشل ومعايير سياسية واجتماعية وثقافية ، كما انها تمثل ـ كغيرها من حركات الباطنية التي سبقتها \_ العداء الشعوبي الفارسي للعووبة ذلك العداء الذي يغور في اعماق التاريخ ويتمف بالدوام والاستمرار رغم تغير شعاراته وبراقعه التي تتستر وراعها. أن هذا العداء العنصري الشعوبي كان ولايـزال يستهدف الاستخفاف بالعرب وبمهمتهم القيادية في الحركة الاسلامية والتشكيك في مكانهم البارز والمهم في بناء الاسلام ودولته وحضارته. وانكار انجازاتهم المصارية او التقليل من شانها او نسبتها الى شعوب اخرى. ومثلما اساءت حركات الغلاة والباطنية في العصر العربي الاسلامي الوسيط الى الفكر والعقيدة الاسلامية والى صورة الاسلام المحيح الخالص ، كـذلك فـمـلت الضمينية المعاصرة موظفة كل تقاليد واساليب الباطنية في الفكر والصركة والدعوة فكانت السوريث لتلك المركات الغالية بكل ارثها العسمري والمذهبي واهدافها التخريبية في المنطقة.

لقد وجد الخمينيون - غيلاة القيرن - في الارث الباطني القديم تجربة رائدة وسابقة مهمة وثرية لابد من الاستفادة منها والتحذو حذوها فكانيوا نسخة طبق الاصل من تلك الحركات وان اختلفت الشعارات والمصطلحات تبعا لاختلاف العمر وتغير المفاهيم!!

ان الفارق المهم بين الخمينية وسائر الحركات الباطنية التي سبقتها هو

انها السنطاعة ان تقفر الى السلطة في ايران بعد ان قطعت هي وحدها ثمار الحركة الوطنية الايرانية وجهادها ضد الاستبداد والفساد. (١) وبذلك غدا في يد الخمينية امكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة استخدمتها في الدعاية لنفسها عبر وسائل الاعلام المختلفة ووسائل الارهاب والتخويف ووسائل العدوان والابتزاز ووسائل الاغراء والوعد والوعيد. وهذا يفسر سبب تحقيق الحركة الخمينية خلال السنوات الاولى من قيامها نجاح ملحوظ في ايران وكسبها نسبة لاباس بها في مجتمعات اسلامية اخرى. ذلك ان الخمينية مثلها مثل الحركات الباطنية التي قبلها حركة عملت علىالقضاء على الاسلام بأسم الاسلام" وخراب بلاد الاسلام وهدم المجتمع الاسلامية "ححت شعار "المصلحة الاسلامية". !!

ولعلنا لانزال نذكر الدعاية الكبيرة في وسائل الاعلام الايرانية وفي الكتب والنشرات العديدة (١) التي صدرت في ايران في سنة ١٩٧٩م وما بعدها ـ وقبل ان تنكشف مخططات الخمينية ضد الاسلام والعروبة بل والعالم بكل قيمه الانسانية ـ فقد صورت تلك الوسائل الاعلامية الايرانية الخميسي على انه الزعيم الاسلامي الامثل الذي كان ينتظره المجتمع الاسلامي منذ امد بعيد ، وانه داعية للاسلام والاسلام وحده دون طائفية او مذهبية وهدف وحدة العالم الاسلامي دون اثارة الخلافات التي شتتت المجتمع وفتتت قدواه. ومقارنة بين مااشرنا اليه عن البابية والبهائية والقاديانية وحركات الغلو بمظهر الحركات الاالمنية فلمرت بمظهر الحركات "الاصلاحية التجديدية الاسلامية" اضافة الى مسبغتها "الانسانية والاممية" . . . لقد كان الظاهر على الدوام واحد اما الساطن فكان يخفي الحقد على الاسلام وهدمه من الداخل بالتعاون مع السيه ودية العالمية ثم الصهيونية.

وسيرة الخميني لا تختلف كثيرا عن سيرة الباب والبهاء والسقادياني الذين عدوا في زمنهم قادة وعلماء مثاليين ورموزا لنهضة العالم الاسلابي ومجددين ومصلحين عقيدته مثلما يعد الخميني اليوم. فالخميني هدو روح الله مصطفى احمد ليس لعائلته صلة وثيقة بايران فجده احمد جاء اليها قبل حوالي القرن من الهند وسكن قرية خمين ومن هنا كجاء لقبه الخمينيي. (٣)

ولكن على عادة زعماء العديد من حركات الفلو الباطبية فان الخميني ادعى النسب العلوي العربي ويحمل توقيعه دلالة تشير الى ارتباط نسبه بالامام موسى بن جعفر (رض). والواقع ان التاريخ الاسلامي تثبت ان العديد من زعماء الفرس الطموحين ـ وعلى سبيل المثال ابي مسلم الخراساني وبني بوية ـ حين ادعوا السلطة وطمعوا في السيادة والزعامة انتطوا لانفسسهم نسبا عربيا !! وهكذا فان هذه الجماعات غير العربية حين تطلعت الى الزعامة سقطت من حيث تشعر أو لا تشعر في شرائط الامامة المعروفة ومنها النسب العربي. ذلك أن التاريخ بثبت أن قيادة الامة الاسلامية وزعامة الاسلام بيد العرب. والعرب افضل من نشر الاسلام واحسن من فهموه على مورته الاولى التي جاء بها القرآن وبشر بها الرسول (ص).

وحينما كان روح الله الخميني في بداية الخمسينات في الحورة الدينية في قم ضمن علماء الدين المقيمين فيها لم تكن علاقته ـ على ما يبدو ـ جيدة مع الامام البروجردي وكذلك الامام الشريعة مداري، وقد نقل عن البروجردي قوله في الخميني بان هذا الرجل سيهدم الحورة الدينية ويسكون وبالا على الاسلام واهله بسبب تطرفه الديني.

لقد أدرك الخميني وهو في قم بانه لا يستطيع ان يجاري علماء الحورة الدينية . ولذلك بدأ يفرب على الوتر الحساس وهو السياسية واستغل ظروف ايران السيئة زمن الشاه فاطلق العديد من التمريحات الحماسية الستي ولاشك ـ كونت له رميدا من المؤيدين الناقمين على الحكم في ايران.

وقد زادت شعبيته حين سجن بعد ذلك ثم نفي الى تركيا (بورمة) حيث بقي سنة ثم قدم سنة ١٩٦٥م الى العراق بعد موافقة الحكومة العراقيية وبقي فيها حوالي ١٥ سنة ثم تركها الى فرنسا حيث عاد بعدها الى ايران سنة ١٩٧٩م ليصبح على راس السلطة هناك بعد ثورة الشعب الايراني.

على ان عقيدة خميني الدينية والسياسية واسلوبه في العمل واهدافه لم تكن وليدة الساعة ولا هي تكونت خلال الثورة الايرانية او بعدها حين تسلم السلطة. ذلك لان آراءه المتطرفة والغالية واهدافه العدوانية كانت معروفة لدى المقربين من اتباعه ومريديه وقد كشفت عنها العديد من تصريحاتهم أو اشارات الامام البروجردي وشريعة معالري والحكيم وموسى الموسوي وغيره

كثير .. ولكن اهم من هذا وذاك هو ما كتبه الخميسي وما صرح به تمريحات عبر وسائل الاعلام والنشرات المختلفة فهي المعبر الصادق عن عقيدته الدينية والسياسية وشخصيته واهدافه.

اقد اشتهر من بين كتب الخميني كتاب (الحكومة الاسلامية) وهـواسـاس حركته ومنطلق دعوته والمعبر عن شخصيته حيث يفعل فيه بدعته الجـديـدة (ولاية الفقيه). اما كتابه الثاني المهم فهو (كشف الاسرار) الذي ألفه في الاربعينات من هذا القرن وشهرت ترجمته العربية حديثا (0) ، وهذا الكتاب يكشف خميني على حقيقته فاذا به يتبنى العديد من افكار الغلاة والباطنية فيما يتعلق بالطول والتناسخ وختم النبوة وما يتعلق بتحـريـف الـقـرآن وتأويله وكذلك بموقفه من الصحابة (رض) فهو في كل ذلك لا يتبـنـى آراء الشيعة الامامية المعتدلة بل يجنح دوما الى التطرف والغلو ... ويبـدو ان هذه المواقف بالذات هي التي ابعدت عنه الامام البروجردي شريعة مداري ونفرت منه الامام الحكيم والامام كاشف الغطاء وغيرهم ، وهي نفسها التـي جعلت ابنه الاكبر مصطفى يقول عنه "ابي هدام وليس بناء"، وكان مصطفى يعترض على العديد من اقوال ومواقف والده الخميني ويرى انها لا تـلـيـق بعرجع ديدي او رجل في شيخوخته لانها كلام المهرجين (1)

وللخميني كتب اخرى منها (تحرير الوسيلة) وهو في الفقه وكذلك كتاب (تحفة الهوام..) (٢) وسنعتمد على مقتطفات من هذه الكتب وكذلك تعريحات الخميني للدلالة على آرائه ومعتقدات واهداف اللتبي اراد ان يمررها ـ تحت شعار الدين ومن وراء برقع التشيع ـ على المجتمع الاسلامي وهي في واقعها عقيدة التطرف الباطني بتعابير ومصطلحات القرن العشرين!!.

ولابد أن توضح هذا أمرا بالغ الخطورة وهو أن الحركة الخمينية كغيرها من الحركات الباطنية المغالية استغلت كل مفردة من مفردات الاسلام عموما والفرقة الامامية خموما ووظفتها لمملحتها لتبرير موقف سياسي معين. وبمعى آخر فأن عقائد الشيعة الامامية في جانبها الديني أو العقدي لم تكن شيئا يهم الحركة الخمينية بقدر ما يهمها تفسير هذه العقائد من عصمة ونص وتعيين. ومهدوية وتقيه وغيرها بشكل يخالف تفسير الامامية لها وعزو

هذه التفاسير الى الائمة العاويين بطريقة وضع الاحاديث ونسبتها السيسهم وتاويل الذم القرآني بطرقة ليصبح فيها اداة لتمرير آرائهم المنظرفة هي قضية من القضايا او لاهفاء العشروعية على موقف سياسي معين تستحذه الخمينية او غيرها من الفرق الباطنية.

فالمهم اذن ليس الجانب العقدي لفرقة من الفرق الاسلامية مثل الامامية ولكن المهم هو ان تكون هناك حركة مثل الخمينية تستفل عقيدة الاماميية وتحرفها لتبرير مواقفها وسياساتها وبذلك فان التركير هنا على الدواعي والاسقاطات السياسية التي استغلت الاسلام او الفرقة الامامية وعملت تحصت ستارها وحرفت تعاليمها وعقائدها واخرجتها عن دائرة الاسلام واطاره.

وسنتطرق الى العقائد الاساسية في الحركة الخمينية:

### اولا \_ التأويل:

اشرنا سابقا ان كل الفرق المغالية والباطنية تدعي بان لكل تنديبل تأويل ولكل ظاهر باطن. (A) فهم يؤكدون على التفسير الباطني للقرآن الكريم ويجعلون هذا التاويل حكرا على ائمتهم وزعمائهم. والمعروف ان هذا التاويل يبجاهل كافة الفوابط اللغوية والاهولية والنقلية والعقلية التي يجمع عليها المفسرون من كافة المذاهب الاسلامية. وهكذا تحول القرآن عند الغلاة والانجية الى كتاب اخر ليس بينه وبين قرآن المسلمين رابطة الا الكذب والتحوير والتحريف لان ما يقوم به الباطنية انما هو فهم رمري لا يضبطه ضابط من لغة او فقه بل هو في حقيقته تاويل تقتضيه المصلحة السياسية والموقف السياسي. (٩)

وكان المغيرة العجلي من اوائل من أول كلمات القرآن على انها تشيير الى رجال بعينهم وان هذا الغلو قاد فيما بعد عند الخطابية الباطنية الى تأويل آيات اخرى للدلالة على اسقاط الفرائض الدينية واباحة المحرمات. اما الخميني فلم يكتف بالاعتماد على روايات موهوعة ومنسوبة الى الائمة العلويين في كتب الحديث مستخدما اياها في تأويل آيات القرآن تعبعا لوجهات منظره بل ذهب الى اكثر من هذا ليزعم بان القرآن مصرف. حييث الهم صطابه الرسول (صلعم) بتحريف القرآن قائلا:

القد كان سهلا عليهم (الصحابة) ان يخرجوا هدنه الايات من القرآن

ويتناولوا الكتاب السماوي بتحريفه ويسدلوا الستار على القرآن ويغيبوه عن أعين العالمين". (١٠)

وعلى سبيل المقارنة نشير الى تاويل المغيرة العجلي وهو احد الغلاة للآية القرآنية :

(اتا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) .. (الاحزاب: ٢٧) يقول المغيرة العجلي ان الامانة هي امامة علي (رض) ، والانسان هنا هما ابو بكر وعمر بن الخطاب (رض) اللذان تحملا الامانة وغدرا بعلي بن ابي طالب واغتصبا منه الخلافة. ففي نفس الموضوع نلاحظ ان المغيرة يول الآيات كما يطوا له اما الخميني فيزعم ان صحابة رسول الله (من) حرفوا القرآن واخرجوا منه آيات لم يذكرها في حق الامام علي (رض) !!.

وهكذا فقد اكد خميني نهج سلفه ميرزا حسين الطبرسي المتوفي سنة ١٩٠٧هـ / سنة ١٩٠٢ م الذي كتب كتابا سماه (فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب) جمع فيه روايات ونصوص موضوعة ومختلفة تصاول ان تثبت ان القرآن الكريم قد لعبت به الايدي زيادة ونقصانا. والادهان هؤلاء الفقهاء الفرس وضعوا الاحاديث عل لسان الائمة العلويين لاثبات وجهة نظرهم. فقد روى جابر الجعفي عن الامام محمد الباقر قال: "سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب...". ونسبت روايات اخرى بنفس المفهوم الى الامام جعفر الصادق (رض). (١٠)١.

# ثانيا .. هدم عقيدة التوحيد المطلق:

عملت فرق الغلاة التي عالجناها سابقا على هدم عقيدة عدم الشريك في الالوهية وخوامها وابتدعت لذلك طرقا شتى منها الحلول والتناسخ بمعنى ان روح الله تعالى تحل في البشر وان الارواح تنتقل من شخص الى اضر فليس هناك بعث وقيامة. وقد نبعت هذه الفكرة من المجوسية قبل الاسلام حيث كان الفرس يعتقدون بان ذات الله تتجسم في الحاكم وان النور الالهي يستقل في اصلاب العائلة المالكة ولذلك فهم ظل الله في الارض.

وليس هناك كبير فرق بين هذه المقولة وما يزعمه خميني حين يسسي الى الائمة العلويين فيجعل لهم مقاما بمستوى الالوهية حين يقول:

"ان للأمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. وان من ضرورات مذهبنا ان لأحمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا ببي مرسل ..."(١١)

وحينما يستطرد خميني ويقول بان الائمة (رض) كانوا قبل هذا العاليم انوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين فانه يستقي من تراثه الهدندي ــ الآري فكرة العائلة الإلهية المختارة التي تنقل في املابها النور الالهي جيلا بعد جيل. كما ان فكرة النور هذه ظهرت في فرق الغلاة وخامة المتصوفة من الغلاة ونادى بها السهروردي الذي قتل بطب سنة ١٨٥هـ وحاول ان يـمـزج المجوسية بالفلسفة اليونانية فابتدع ما يسمى بالحكمة الاشراقية قــوامـهـا الكشف والالهام والرياشة الروحية التي تومله بعالم الانوار وادعى انه حكيم متاله يتلقى معرفته النقية التي لا تقبل الخطأ ترتبط بــعـالـم الانــوار مباشرة. (١٢) وقد اوضح الاستاذ الدكتور عرفان عبد الحـمـيـد خـطر هــذه الدعوى لانها تقود في نهاية المطاف الى القول بان الوحي باق ومستمـر ، وابار كذلك عن امولها الزرادشتية. (١٢)

وللخميي في هذه الدعوة غاية سياسية بعيدة فقد لاحظنا في العديد من زعماء الغلاة والباطنية انهم يدعون الصفات الخارقة للائمة عليهم رضوان الله ثم بعد مدة ينقلون تلك الصفات والسلطات لانفسهم باعتبارهم نوابا عن الامام ثم ينتقلون بعد ذلك الى مصاف الانبياء واخيرا يدعون الالوهية كما فعل ابو منصور العجلي وابو الخطاب وكما زعم الباب علي محمد الشيرازي واخيرا الخميني. وهذا الاخير باعتباره نائبا للامام واستنادا على دعواه بولاية الفقيه سيكون له ما للامام من منزله وسلطة ومقام وبدلك سوف لا تكون هناك حدود معينة لسطوته وسلطته الدينية والسياسية. وهذا ما يهدف البه خميني وانصاره.

ثالثا من هذا المنطلق يجب النظر الى مواقف ضميني من تعاليم وعقائد اخرى تناولها في كتبه او خطبه ومنها (عقيدة ختم النبوة) تلك العقيدة

التي هسي من مبادئ الاسلام المعروفة. ولكن الحركة المحبنية باعتقادها بفكرة النور ومغالاتها بالائمة واعتبارهم فوق الانبياء قد فرطت بعقيدة ختم النبوة. بل ان الخميني في احد خطبه اكد ان جبريل (ع) ظل يسترل على فأطمة الزهراء (رض) فيوحي اليها (١٤) وان الامام علي بن ابي طالب كان يكتب وحيها !!.

ومما يدل على ان الخميني ـ مثله مثل الغلاة ـ يؤمن بان النبوة مستمرة وباقية وان آيات القرآن لم تؤول بعد لتعطي معناها الم<u>قيقي</u> قوله:

"اني متاسف لأمرين: احدهما ان نظام الحكم الاسلامي لم ينجح منذ فجر الاسلام الى يومنا هذا .. وعتى في عهد الرسول لم يستقر نظام الحكم كما ينبغي .. وان عليا عليه السلام لم تتح له الفرصة لكشف علم الحقيقة وعلم الحقيقة هذا هو الذي اخبر النبي عليا في اذنه وقال علي بنفسه ان العلم الذي اخبر به النبي في اذنه يشمل آلاف الابواب في العلم. والامر المؤسف هو عدم اتاحة الفرصة الألمام علي وغلفائه من الائمة من بعد لاظهار هذا العلم. ولم يجدوا شخصا يكون اهلا لتحمل هذا العلم ولبيان المعنى الحقيقي للتعليمات القرآنية وهكذا ذهب الامام ومعه علم الحقيقة. (١٥)

رابعا \_ ومن هذا المنطلق ايما يجدر بنا النظر الى عقيدة (المهدوية). فالمعلوم لدى المؤرخين ان فكرة المنقذ او المخلص ليست مقصوره على فرقة معينة او شعب معين ، بل انها فكرة عالمية ظهرت في عصور قديمة قبل الاسلام وظهرت في مناطق مختلفة من العالم .وفي الاسلام اعتقدت بها فرق عديدة مع اختلاف في طبيعة هذا الاعتقاد بين هذه الفرق سواء الاسلامية المعير الاسلامية .

ونحن هنا لا نناقش المهدوية عقيدة دينية فللناس فيما يعشقوه مذاهب ولكن الذي يعنينا هو مناقشتها من خلال اسقاطاتها السياسية ومن خلال استغلال الغلاة والباطنية لعقيدة المهدي المنتظر لتحقيق جملة اهداف سياسية.

لقد اوضحنا في الفصول السابقة كيف استغلت فرق من الغلاة عقيدة

المهدوية لاثبات زعامتها وتوسيع سلطاتها فالمختار الثقفي مشلا ادعى ان محمدا بن الحنيفة المهدي وجعل نفسه وزيره وناظبه. وهكذا فعلت الخطابية حين اعتقدت ان ابا الخطاب لم يمت وسيرجع والاسماعيلية حين وقفت بعد موت اسماعيل بن جعفر المادق وانتظرت رجعته.

والواقع ان الفرس هم الذين طوروا فكرة المهدوية بهذا الشكل واضافوا اليها وكان قصدهم الاول ايقاف التفتيت داخل المذهب واتباعه فحينما يقف الاتباع عند امام معين ولا يعترفون بموته وينتظرون رجعته فان الفرقة لا تنشطر الى مسام عديدة. اما القصد الثاني فهو ظق زعامات فارسية خوب عن الامام وتتمتع بصلاحيات الامام حتى يعود من غيبته !!

وفيما يتعلق بالمهدوية بدا الخميني بالقول ان المهدي افضل من رسول الله (ص) وجميع الانبياء حيث قال:

"القد جاء الانبياء جميعا من اجل ارساء قواعد العدالة في العالم، لكنهم لم ينجعوا ، حنى النبي محمد خاتم الانسبسياء الدي جاء لاسلاح البشرية وتنفيذ العدالة وتربية البشر لم ينجح في ذلك. وان الشخص الدي سينجح في ذلك. . . . هم الدود، المنتظر.

ان السبب الذي اطال ـ سبحانه وتعالى ـ من اجله عمر المهدي عليه السلام هو انه نم يكن بين البشر من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير حتى الانبياء واجداد الامام المهدي لم ينجموا في تحقيق ما جاءوا من المهدي ا

وبعد أن يمَفي هذه المفات على المهدي حيث تجاوز عليه وعلى صفاته من عقدة الامامية بنتقل الخميني الى المرحلة التالية فيقول في موشع آخر: (۱۲)

"وقد مر على المغيبة الكبرى (اي سنة ٣٢٩هـ) لامامنا المهدي اكثر من الف عام. وقد تمر الوف السنين قبل ان تقتضي المصلحة قدوم الامام المنتظر".

وهكذا ـ وعلى طراز فرق الغلاة والباطنية مع اختلاف في التعابير والمعطاحات تقتميه طبيعة العمر ـ اعطى النميني سفات خارقة وسلطات واسعة للإمام المهدي ثم زعم ان المدة قد تطول قبل ان يظهر المهدي شم ظم الى النتيجة الحتمية وهي ما سماها (ولاية الفقيه) بمعنى ان يتقلد المجتهد او مرجع التقليد او نائب الامام او المرشد جميع سلطات المهدي وصلاحياته حتى يظهر.

ان الخطورة في فرق الغلاة ومنها الخمينية هي في تحويرها عقيدة المهدوية الى نظرية ذات بعد سياسي تنقل صلاحيات الامام الغائب الى نائب الامام وبتغويض منه. وبمعنى اخر فان القول بامام غائب ومعموم ومنتظر بيديه سلطة التشريع والتنفيذ قد فسح المجال عبر التاريخ الاسلامي الى نقل حقوقه جملة وتفصيلا الى من يباشر الامامة باسم المهدي وهو المجتهد. وهذا المجتهد او زعيم الحركة يزعم أن ذاته تتحول الى ذات ولي حاكم معموم عن الخطأ يباشر السلطة باسم امام غائب معموم. وهكذا فأن الشقل السياسي نقل من الامام الى المجتهد او الفقيه ومؤسسته الدينية وله وحده الحق في أن يعطي الشرعية الى الافعال أو السلطة القائمة. وهذه هي الخطورة في استغلال الغلاة وزعمائهم لفكرة المهدوية!!

خامسا \_ ومثلما طبقت الخمينية تخريجاتها السياسية على المهدوية كـذلـك طبقتها على (العصمة).. والواقع ان تاريخ الاسلام يذكرنا بان العديـد من الباطنية حاولوا تمرير زعاماتهم واهدافهم السياسية تحت ستار التشيـع لآل البيت ومن خلال الامامية ولكن التشيع والامامية منهم براء.

فالمعروف ان الامامة عند الشيعة ليست من المصالح العامة التي تسفوض الى نظر الامة بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام لا يجوز لنبي اغفاله او تفويضه الى الامة بل يجب عليه تعيين الامام . فالامامة عندهم (لطف من الله تعالى وللامام ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم واقامة العدل بينهم وان الامامة لا تكون الا بالنص من الله تعالى وهي ليست بالاختيار والانتخاب بين الناس والامام كالنبي يجب ان يكون معصوما.."(١٨)

لقد استغلت عقيدة الامامة من قبل الباطنية وآخرها الخمينية لدواعي سياسية. فالمعروف ان الائمة العلويين تتابعوا حتى امامة المهدي الذي غاب سنة ٢٦٠هـ في غيبته الكبرى . فلم يكن هناك اجتهاد في الفقه الشيعي الى وقت الغيبة لان الامام المعصوم

بيده كل السلطات ولكن بعد الغيبة كان لابد من البحث عن اختصاصات وصلاحيات (نائب الامام المعموم) وهو المجتهد. وهل ستكون ولايته ولاية خاصة مقيدة ام ولاية عامة تشمل الدين والدولة؟

وهنا يلعب العنصر الفارسي دوره في تحريف هذه العقيدة وقد لاصظنا سابقا في استعراضنا لحركات الغلاة كيف استغل هؤلاء عقيدة السمهدويية والعصمة. (١٩) والواقع ان التأثيرات الفارسية قويت بدرجة ملحوظة في الواخر القرن الثالث الهجري ومع مجيء البويهيين الى ميدان العالم الاسلامي في بدايات القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . فقد تحول القبل بعصمة الامام الى الزعم بعصمة نائب الامام (مرجع التقليد او المجتهد) وغدا يباشر الحكم والسلطة بنفس صلاحيات الامام.

ولابد من الاشارة هنا ان تأليه الفقيه المجتهد واعطاءه كل تلك الصفات الخارقة ينسجم تماما مع العرف السياسي الفارسي عبر تاريخ ايران السياسي. فكل الحركات الفارسية خلال العمر الاسلامي كان زعماؤها يدعون الالوهية او شبه الالوهية بمعنى ان روح الله حلت فيهم وليس هناك حاكم في تاريخ أيران الا عد نفسه تجسيدا للارادة الالهية. وقد حاول بعض الكتاب الفرس ان ينقلوا هذه الافكار السياسية الى العرب في العرب في العرب العربي ولكن هذه الافكار خللت ولم تلق القبول في المجتمع العربي الاسلامي في العراق. (٢٠)

ويبدو العنصر الفارسي السياسي في هذه الفكرة فيما زعمته فرق الغلاة واقرته الخمينية في ولاية الفقيه:

"اعتقادنا في المجتهد الجامع للشرائط انه نائب للامام الغائب عليه السلام في غيبته. وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للامام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس. والراد عليه كالراد على الامام والراد على الامام كالراد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله". كه الاسرار مي ٢٠٧٠.

وهكذا وظفت هذه العقيدة باسم المذهب لاهداف سياسية من قسبل الخمينية والحركات الباطنية التي قبلها.

سادسا \_ ومثلما حرف الغلاة والباطنية والخمينيون العقيدة المهدوية والعصمة

عن معانميهما الاميلة الى اسقاطات مياسية لاتمت الى الامامية بملة ، كذلك جعلوا لمبدأ (التقية) انعكاماته السياسية ووظوا هذا المبدأ حسب اهوائهم السياسية .

والتقية هي اظهار الشخص خلاف قواد او عمله او خلاف عقيدته ومذهبه. وقد اجازت الشريعة الاسلامية استعمال التقية في حالات وحدود قليلة جدا ولهذا استعملتها غالبية الفرق الاسلامية واجازتها في حدود تلك المحالات والضرورات . (٢١) ولكن الغلاة والباطنية تجاوزوا حد المتقول في استخدام التقية والكتمان بل عدوما من اسس عقيمتهم وبالدهاسع كان لابدان يستندوا على شيء فونعوا الاحاديث السديدة ونسبوها الى الاشمة الابرار رفوان الله تعالى عليهم. (٢٢)

ولقد كان هذا اسلوب المباطنية الذي يكشفه الفرالي بوضوح حين يقول ان هذه الحركات كانت تخاطب كل فئة اجتماعية حسب ما تشتهي تلك الـفـئـة ويقدمون لها من الأراء والوعود دثاما تزيد متى بستدرجوها ويدخلوها الي حركتهم . ولعل الخمينية المعامرة أبرز مثل على التقية سواء في سياستها مع الكيان المهيوني مع رفعها شعار تحريسر التقدس ام تعداونها مع الامبريالية ورفعها شعار الشيطان الاكبر وشنها الحرب الطاعفية في المسنان والعدوان على العراق ورفعها سعار الثورة الاسلامية والعداء للعالم العربب الاسلامي تحت شعار الوحدة الاسلامية وقتلها آلاف الابرياء تحت شعار نمسرة المستضعفين ودخولها في تحالفات مع فئات واحزاب تتناقض شعاراتها مع مباديء تلك الفئات والاحزاب أو الدول التي تمثلها ... ولا نرى دانسيا لايراد المواقف الخمينية المتناقفة والكثيرة التي نسمهها كل يدوم عسر وسائل الاعلام المقروعة والمسموعة. ولكننا نرى لزاما علينا ان نقول بان العناصر الفارسية الباطنية ابتداءا من بدايات القرن الثاني الهجيرة كانت تبلور التقية لخدمة ممالحها السياسية في شق وتفتيت المجتمع الاسلامي شأنها في ذلك شأن العقائد الاخرى. وهكذا اصبح لعقيدة التقيية مغرى سياسي يعنى وجوب المخالفة ، حين تمكن الفرس من تمريره ومسياغسته مستندين على احاديث مزورة عن الاعمة الابرار (رض) بحيث اصبح قائما املا وابتداءا على وجوب المخالفة. (٢٦) والقول برد اجماع الامة!! وهذا خنجسر

فارسي حاقد في صرح الوحدة الاسلامية وكذلك الوحدة الوطنية في كل قطر من الاقطار الاسلامية.

ولعل فيما اوردناه من مفردات في عقيدة الحركة الخمينية على سبيل المثال فحسب يدل بما فيه الكفاية بان كل مفردة من مفردات العقيدة الامامية قد استغلت باسم الاسلام والتشيع من قبل الخمينية كما استغلت من قبل الغلاة والباطنية. وهكذا اصبحت هذه العقائد اداة للتمرير. وبمعنى اخر ان الحركة الباطنية اوالخمينية تتبنى مواقف سياسية معينة ثم تاتي العقيدة او الدين لتبرير هذه المواقف السياسية!!.

اما الاساليب فالحركة الخمينية استفادت من تراث الحركات الباطنية في العديد من الاساليب التي اتبعتها بل انها استفادت من اخطاء تلك الحركات واتعظت بها وعدلت فيها لعلها تستطيع ان تجذب اكبر عدد من الاتباع والمريديين . وتتداخل في الحركة الخمينية العقائد بالاساليب فالعديد من العقائد التي اشرنا اليها اصبح لها انعكاسات سياسية استخدمت ساليب للعمودة والحركة عند الخمينيين كما لاحظنا ذلك بوضوح في الصفحات السابقة. ولعلنا نشير فيما ياتي الى محاور اتخذت اساليب للعمل من قبل الخمينيين ، او شعارات اصبحت خلال هذه الفترة من السمات الصميرة للخمينية:

## (١) مهاجمة الدولة الاسلامية الاولى وبناتها الاوائل:

مما لاشك فيه ان الرسول (ص) وصحابته الابرار من المهاجرين والانصار هم الدين بنوا الدولة الاسلامية الاولى ووضعوا اسسها واداروا ، اقطارها وحرروا العباد من الظلم والفساد ونشروا مبادىء الاسلام وتعاليمه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا.

فكان لابد والحالة هذه ان يكون هؤلاء الصحابة مستهدفين من قبل الغلاة والباطنية ممن يرومون هدم الاسلام ودولته والتشكيك بمنجزاتهم السياسية والحضارية. وكعادتهم استغل الغلاة الاسلام وعقيدة التشيع متسترين وراعما مظهرين الحب لآل البيت زورا وبهتانا بهدف شق الصف وتفتيت المجتمع الاسلامي.

لقد استغل الغلاة عدة مبادىء للطعن بالصحابة الكرام بناة الدولة منها

مبدأ التأويل ومبدأ التناسخ اللذين اشرنا اليهما في الفصول السابقة. فـمن الغلاة الذين يعتقدون بتناسخ الارواح قوم ياخذون البغال او الصمير او الغربان او الغتوزيفربونها ويعذبونها معتقدين انها تحمل روح بـعف المحابة او المحابيات مثل ابي بكر (رش) وعمر (رش) وعائشة (رش) باعتبارهم حسب زعمهم حكانوا معاديين لآل البيت من العلويين !! (٢٤) واولت قرقة المغيرية من فرق الغلاة قوله تعالى " انا عرضنا الامانة على السموات والارش والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما كفورا " بان هذه الامانة هي منع علي بن ابي طالب (رش) من الخلافة. والانسان هنا يرمز الى غدر ابي بكر (رش) وعصر (رش)

وتأول فرق الغلاة الفرائض على اسماء رجال اي انها ترميز الي رجال وبهذا تحل اتباعها من اداء الفرائض كما تأويل تعابير اخرى للأساءة الي محابة الرسول (ص) وبناة الدولة فالفسق والفجور والعصيان في القرآن ترمز تباعا الى الخلفاء الراشدين الثلاثة الاوائل تباعا!! (٢٦)

ومنعهما الامام على من الخلافة!!.

لقد سار ضميني على ذات الدرب وسلك ذات المسلك في الاساءة الى امحاب رسول الله (ص) حين اوضح في كتابه (كشف الاسرار) ان الضلفاء الراشدين الثلاثة الاوائل وجميع الصحابة الا اربعة ارتدوا عن الاسلام وكانوا طلاب دنيا قبلوا الاسلام ظاهرا طلبا للسلطة لكنهم في الباطن ظلوا على الكفر. وكانوا شر ظق الله مستعدين لارتكاب اي عمل لتحقيق اغراضه حتى ولو كان الامر تحريف القرآن ووضع الاحاديث المزيفة... (٢٧)

ان التاريخ الاسلامي الذي يورد منجزات الصحابة هو الذي يرد على الخميني واتباعه ، كما ان القرآن الكريم قال فيهم وفي فضلهم آيات عديدة نذكر منها:

(والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورهوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم). وقال تعالى (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون). وقد قيل ان (الجوت ينضح بما فيه) ، كل التهم الباطلة التي المقها الخميني واتباعه بصحابة رسول الله (صلعم) قد قام ويقوم بها في الارتداد

عن الاسلام والارهاب والطغيان والفساد وتحريف القرآن والحديث فهي كلها من مميزات الخمينية التي نعيش عصرها ونقرأ عنها كل يوم !!

## (٢) الشعوبية :

ياتي الحقد والكراهية للعرب ومنجزانهم الحفارية ومقامهم في تاريخ الدولة العربية الاسلامية ونشر الاسلام متمما ومكملًا لحقد الخمينية على الصحابة والتابعين وبناة الدولة الاوائل من مشاهير العرب المسلمين .دلك لان الغالبية العظمى من المسلمين في عصر الرسول (ص) والخلفاء الراشدين كانوا من العرب المسلمين.

لقد استفادت الخمينية من الموروث الفارسي المجوسي في هذا الشان فقد كان الشعوبيون الفرس في العصر العباسي يقولون ساخرين بالعرب:

"لم يكن للعرب ملك يجمع سوادها ولا كان لها نتيجة من صناعة ولا اثر في فلسفة" وتعهد سنباذ بالسير الى الكعبة وهدمها وصرح مرداويج بن زياد الديلمي: "انا ارد دولة العجم واسقط ملك العرب". وقطع بابك الخسرمي وعدا على نفسه باعادة الدين الابيض "المزدكية" ومحو الدين الاسود "الاسلام". وكانت الاسماعيلية الباطنية تسمي العرب "الامة المنكوسة"!!.

هذا فليل من كثير من الموروث الفارسي الذي استقى منه خميني كرهـه لكل ما هو عربي ولعل سياساته المعلنة تجاه العرب تثــت مـا ذهـبـنـا المه. (٢٨)

واكثر من ذلك تنكشف شعوبية الخمينية وتحريفيتها الدينية في دعواها انها اول نظام لله في الارض سينفذ ما عجز الرسول (ص) عن تنفيده!! مبهذا يسقط مقام الرسول العربي (صلعم) ومكانة العرب القيادية سياسيا وحضاريا عبر المتاريخ الاسلامي. وماذا يختلف الخميني عن سنباذ المجوسي حين يرفع شعار "ان قم لا مكة هي مهبط الوصي الجديد وأرض الاسلام المقدسة" وحين يقول ان العرب لم يكونوا غير بدو رعاة وقراصنة ديدنهم مهاجمة السفن والسواحل.."

وماذا يختلف خميني عن الشعوبية حين يرفع شعار العنصرية ويفرق بين العرب والفرس في المجنمع الاسلامي فيقول "فالمنافقون العرب اسلموا عن

خوف ولهذا لم يكن اسلامهم حقيقيا. اما الايرانيون فقد اسلموا عن رغبة من تلقاء نفسهم". (٣٠) فاذا ما قارنا هذا بما ذكره القرآن عن جدارة العرب ومسؤوليتهم في حمل الرسالة الاسلامية مثل قوله تعالى "والزمهم كلمة التقوى وهم اجدر بها واهلها" مما يوضح ان العرب كانوا بمستوى المسؤولية واقدر من غيرهم على حمل الرسالة والتبشير بها ويؤكد الله تعالى على هذه المسؤولية بقوله (وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون) (الزضرف: ٤٤) والله اعلم حيث يجعل رسالته وقد اختار العرب لها ولقيادة المسلمين. وقد وسف الامام احمد بن حنبل اسلاف الخميني من الغلاة وصفا دقيقا حين قال: "وهم اصحاب بدعة وضلالة لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم منفضلا ولا يحبونهم بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والصسد والبخضة في يحبونهم بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والصسد والبخضة في قلوبهم." وما اصدق هذا الكلام على الخمينيين في الوقت الحاضر

لقد استعمل الخمينية نفس الوسائل التي استخدمتها الشعوبية في العصر العباسي وبعده. ويبدو البعد الشعوبي واضحا في تشويهها للتاريخ الاسلامي وانكارها ففل المحابة الكرام وفي عنصريتها المقيتة حين تضع على لـسان الرسول (ص) والائمة (رض) احاديث في ففل العجم ما انزل اللـه ورسولـه بها من سلطان . اما عداؤها للعرب في عصرنا هذا فلعل فيما قام به نـطام خميني تجاه العرب في اقطار عديدة اكبر دليل على حقده وشعوبـيـتـه ، فالحرب ضد العراق ثم امراره على استمرارها متحديا بذلك قرارات المجتمع الدولي واعتداءاته المتنوعة الاساليب والاشكال على دول الخليج الـعـربـي وعملياته التخريبية في لبنان وتونس وغيرها كلها ادلـة لا تـمـتـاج الـي تفصيل واثبات. واكثر من ذلك كله فقد اصبح نظام خميني الة عدوانية ضد العرب بيد عدو العرب الاول الكيان الصهيوني. لقد وجدت المهيونية ضالتها المنشودة في الخمينية فزودتها بالسلاح والخبرة من اجل استمرار حربها ضد العراق واعتداءاتها هد دول الخليج العربي. كما يتعاون الـنـظامـان فـي العراق واعتداءاتها هد دول الخليج العربي. كما يتعاون الـنـظامـان فـي مخال الارهاب والتخريب في مناطق عديدة من العالم.

ان العداء السافر الذي تبديه الخمينية للعرب جعل العديد من المفكرين والكتاب الاوربيين بربطون بين خططها وخطط الكيان الصهيوني الى درجة حعل احد الكتاب السياسيين يشير في احد فصول كتابه تحت عنوان "حرب

بالواسطة"!! ... الى ان "اسرائيل" وجدت في نظام خميسني فسرمستها التاريخية في شن حرب بالواسطة على العرب في اي مكان واي وقت ، نقدم فيها "اسرائيل" الاسلحة والخبرة الفنية والمعلومات ويقدم نظام خصيسني البشر. وهكذا يتفرغ الكيان المهيوني لمجابهة ثورة الحجارة في فلسطين ، بينما يجابه المشرق العربي الاعتداءات والتهديدات الايرانية وبهذا تسديسن الخمينية نفسها بنفسها لتستحق بجدارة لقب شعوبية القرن الحاض.

#### ثالثا \_ الارهاب والتخريب:

ارتبطت حركات الغلو والباطنية في العصر الاسلامي بالارهاب واستخدمت العنف اسلوباً للعمل السياسي والعقيدي. وقد ابتدعت هذه الفرق وسائل عديدة لارهاب الناس بالاغتيال او الخنق. وكان زعيم المنصورية يقول لاصحابة "من خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه فانه هذا جهاد خفى"!!

ومن التجارب الارهابية الفارسية تجربة الحركة الحشيشية التي ارهببت الناس وملأت قلوبهم فزعا بعملياتها الاجرامية فد مخالفيها. ان تجارب هذه الحركات تذكرنا بالكثير من سياسات الخمينية في ايران وخارجها ، فالحمينية مثلها مثل الحركات الباطنية عدت المخالف كافرا وقتله جهادا واستعملت الارهاب لتصدير ثورتها او مبادئها الى انحاء العالم الاسلامي. وتصف المصادر زعيم الحشيشية بقولها :

"فاقام من الفتنة كل قيامة..وبدأ في القتل والفتك بامور شنيعة"(٣١)

"وهذا الوصف ينطبق على خميني الذي يصفه احد الباحثين:
"الارهاب رمز الخمينية وامتداد للعمليات الارهابية في القرن العشرين" (٣٢)
فلقد افتى غير مرة بقتل المعارضين لحركته ونظامه دون محاكمة وقد هدد
العالم الاسلامي كله بقوله "من لا يتبعنا فسوف نفنيه" (٣٣) ومع ان الاسلام
كان دين رحمة وسلام ولم يكن في عقيدته النظرية او تأريخه العملي متشددا
او متزمتا او متطرفا ولم يرفع السيف الا في وجه الذين رفعوه عليه وقد
امر الله تعالى رسوله (ص) ان يجنح للسلم ما استطاع الى ذلك سبيلا،
فان الخمينية باسم الاسلام تستخدم الارهاب والقوة المسلحة رافعة شعارات

رائفة كالعودة الى الاسلام الاول ، ولكن التاريخ يكشف ربف الخمينية ويوضح ان الارهاب وسيلة الحركات المغالية والباطنية وان شعارات (الحم لا السلام) (والموت لا الحياة) هي شعارات خرمية مزدكية مجوسية قديمة ليس لها علاقة بالاسلام من بعيد او قريب وقد تبنتها الخمينية وبهذا ظهر بابك الخرمي من جديد في شخص الخميني . والمعروف ان احد الروايات التاريخية تقول في بابك هذا انه احدث في ديانة المزدكية القتل وسفك الدماء (٢٤) ولم تكن هذه الوسائل موجودة في الخرمية قبله . وهذا ينطبق على الحركة الخمينية المعاهرة التي اثبتت القرائن انها وراء العديد من عمليات الارهاب في انحاء مختلفة من العالم.

#### رابعا \_ ولاية الفقيه:

لقد اشرنا في باب عقيدة الحركة الضمينية من هذا الفصل الى ان هذه الحركة الباطنية مثلها مثل حركات الغلو التي سبقتها قد نسرت بالاسلام وتبرقعت بالتشيع واستغلت بعض العقائد كالمهدوية والعصمة والتقيية والرجعة والبداء والموقف من الامامة فاخرجت هذه العقائد عن معند سيا ومفاهيمها الحقيقية وحرفتها باتجاه التطرف والغلو لتستغلها لاهداف سياسية خطط لها زعماء فرق الغلاة والباطنية الطموحون من اجل الوصول الى السلطة وردم الاسلام وتخريبه من الداخل والقضاء على الدولة العربية الاسلامية وانها المقام القيادي للعرب في المجتمع الاسلامي.

وقد خلصنا الى القول بان تلك الحركات قد انتهت الى النتيجة الحتمية التي تتفق مع العرف والمفهوم السياسي الفارسي بتأليه السلطة السياسية. . انتهت بنقل سلطات ومفات وملاحيات الامام الى نائب الامام او المجتهد الذي اصبح مطلق السلطة من الناحيتين الدنيوية والدينية ويحمشل الارادة الإلهية له ما للامام وعليه ما على الامام ، وقد مكنته هده الصفات ان يتكلم باسم الامام وان يضفي الشرعية او عدم الشرعية على السلطة القائمة. وهكذا انتقل الثقل السياسي الى المجتهد ومؤسسته وهذا ما اصطلح عليه الضميني (بولاية الفقيه) التي تعد الاساس النظري لسلطاته العملية.

واذا كان لنا ان نستبق الاحداث فاننا نقول بان خميني مثل باقي

رعماء الغلاة سوف لا يرتضي أن يبقى نائبا للامام الغائب بل سوف يزعـم ـ اذا طال به العمر والمقام ـ باند الامام ثم يدعي النبوة والربوبية مستندا على نظرية الفيض وعلى فلسفة النور المزرادشتية. فهو لا يقل باي حال من الاحوال عن الباب علي محمد الشيرازي زعيم البابية الذي كان من احدث مـن ادعاها في هذا العصر. ولعل المتتبع لاقوال خميني وانباعه يدرا، انه يمهد لهذا بجملة من التصريحات منها ان الاسلام لايزال ناقصا ولابد من اكماله وان الانصاف الالهي لم يتحقق ولابد من تحقيقه ، وان العدالة لم تتحقيق في المجتمع الاسلامي ، وان الرسول (ص) لم ينجح في ايصال الدين ، وان علي بن ابي طالب (رض) منع من الكلام والبوح بما عنده وان غالبية الصحابة كانوا منافقين مرتدين !! وقد كانت هذه التمريحات ما اشار اليه اردبيلي في تشبيهه خميني بالرسول (ص) .. تمهيدا لمفاجآت جديدة في العقيدة الخمينية ولكنها ليست مفاجات لمؤرخي الفكر المغالي والباطني في الاسلام بل انها انما تستقي آراءها منه وتضيفها باسلوب العصر الحديث ليس الا !! لقد تستر اردبيلي على عادة الغلاة والشعوبيين في القرآن والاسلام فجاء بآية قرآمية (وما كان الله ليعنبهم وانت فيهم وما كان الله معنبهم وهم يستغفرون) مشبها خميني بين اتباعه كالرسول محمد (ص) بين الـمـحـابـة رضوان الله تعالى عليهم \_ معاذ الله \_ وكان من وراء ذلك مقصد سياسي ديني هدف من وراهه الانتقال بالخميني \_ على عادة الغلاة الباطنية من درجة الولي الفقيه والمرشد ونائب الامام الى درجة اعلى هي المشاركة في النبوة والتشبه بالنبي محمد (ص) ثم بعد ذلك الانتقال الى المشاركة في الالوهية. وهذا التدرج مر به كما لاحظنا العديد من زعماء الغلاة. وفي هذا يقول ابن تيمية في كتابه (بغية المرتاد) ما نصه "فالواحد من هـؤلاء يطلب أن يصير نبياً ، كما كان السهروردي المقتول يطلب أن يصير نبياً وكان قد جمع بين النظر والتأله...". وهكذا يغدو الولي الفقيه بمسنزلة مثل منزلة النبي بل اعلى منها لانه بامكانه تعطيل الفروض الدينية من مثلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها الامر الذي لا يستطيع النبي (ص) القيام بــه وبهذا يصل بهدفه الرئيسي وهو هدم الاسلام واستبداله.

ان "الحاكم المتاله" في العرف السياسي الفارسي المجوسي قبل الاسلام

انتقل في العصر الاسلامي ليصبح "المرشد الروحي" في الحركات الفارسية المجوسية والباطنية ، ثم تحول هذا في الخمينية الى ما يسمى "بولاية الفقيه"!!

وبتفصيل اكثر فان الشاه في العصور الفرثية والساسانية وبتأيد منرجال الدين المجوس غدا فوق البشر حاكما متألها يتمتع بصفات روحية واحمكام معصومة من الخطأ وطاعته واخيه يجمع بين السلطتين الروحية والدنيوية. فهذا "الوالي الألهي" صورة للحاكم في تراث بلاد فارس السياسي قبل الاسلام فهو الله قد مار بشرا ومن هنا ليس غريبا ان يتحول الناس والرعية الى قطع من الشطرنج لا حول لها ولا قوة يحركها الشاه الفارسي كيفما بشاء. فالتدبير والقرار كله من اختصاص الحاكم وليس لهم الا الطاعة العمياء.

اما في العصور الاسلامية فان زعماء حركات الغلو والباطنية اخذوا نفس مفات وسلطات الحاكم الالهي الساساني فاضفوا على انفسهم مفات "المرشد الروحي" المتمتع بميزات المنقذ الالهي الموعود مع استخدامه اساليب السعر والشعبذة والمخاريق. ومن هنا ليس امام اتباعه الا الانقياد الاعمى لمه والامتثال لاوامره دون تحكيم العقل والمنطق. وتاريخ الحركات الباطنية في العصور الاسلامية دليل قوي على ذلك.. كما ان تاريخ الخمينية المعاصرة وزجها الوف البشر في هجمات بربرية تؤدي بهم حتما الى المموت اشبات جديد على ما ذهبنا اليه.

وفي الخمينية لم تخرج "ولاية الفقيه" عن هذا المعنى السياسي النابع من الارث المجوسي ـ الباطني . فقد اصبح المجتهد او الفقيه العادل بديلا عن المرشد الروحي في الحركات الباطنية السابقة وبديلا عن الحاكم المتألم في ايران الساسانية المجوسية!!

ولكن كيف يعرض الخميني فكرته في ولاية الفقيه ؟؟

يعتمد الخميني اصلا على عقيدة الامامة وعقيدة المهدوية بعد ان يحرفها على طبيعتها وحدودها الاولى ويضفي عليها العنصر الفارسي الموسوم بالتطرف والمغالاة لينتهي بعد ذلك كلة الى اعطاء نفسه باعتباره فقيه الامة ومجتهدها كل سلطات الامام المهدي الموعود باعتبار ان المهدي طالت غيبته وسوف لا يظهر ربما بعد الاف السنين، وهذه هي بعينها وعلى مصر الازمان

الطريقة الفارسية للألتفاف على السلطة وحيارتها وانتزاعها من العرب كـما لاحظنا ذلك في العديد من حركات الغلو والباطنية!!

يبدأ الخميني الكلام على الامامة وطبيعتها فيخرج بها عن صفاتها وسلطاتها عادا الائمة (رض) اعلى من جميع الانبياء وان تعيينهم من عند الله تعالى وباختياره مسبغا عليهم صفات الصقها بهم اهل الغلو والباطنية وتبرأ منها الائمة في وقتها من هذه الصفات (٣٥). ثم انتقل الخميني الى المهدي الموعود فاسبغ عليه صفات خارقة ومقدرات خارج طاقة البشر واكد انه وصي رسول الله (ص) وعلى ذلك فطاعته واجبة مثل طاعة الامام والببي وجميع قراراته واعماله منزهه عن الخطأ واجبة التنفيذ وهو رئيس الامة الديني والدنيوي

لقد جاء الخميني بكل هذه المقدمة الطويلة حول الامامة والمهدوية من اجل ان يصل الى الهدف السياسي لحركته وهو بقل سلطات الامامة ونقل مفات وسلطات الامام المهدي المنتظر الى الفقيه او المجتهد او الخميني. وبمعنى آخر وعلى عادة زعماء الغلاة السابقين نقل السلطة والحكم الى نفسه!!

استند الخميني في بناء فكرة ولاية الفقيه (٢٧) على حديث ضعيف بنسب الى رسول الله (صلعم) يقول فيه:

"اللهم ارحم ظفائي ثلاث مرات ، قيل: من ظفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون احاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي"

وقد فسر الخميني كلمة "خلفائي" بطريقة التأويل الذي هو ديدن الغلاة في تفسير القرآن والحديث انها تعني الفقهاء العدول والمجتهدين المتبحرين في الشريعة وعلوم الدين . وهي كما هو واضح لا تعني ذلك وانما تعني كل الفئة الكبيرة من الدعاة المسلمين الذين يعملون كل بطريقته الخاصة وضمن اختصاصه لنشر تعاليم الاسلام. ثم ان النبي (ص) دعى لهم بالرحمة ولم يوصى لهم بالحكم او السلطة من بعده !!. ولكن كما اشرنا من قبل في عدة مناسبات ان الفكرة السياسية المسبقة او الموقف السياسي الذي في ذهن الغلاة والباطنية هو الذي يتطلب منها تأويل المصوص الدبنية تأويلا باطنيا لخدمة هذه الفكرة (ولاية الفقيه مشلا) او تبرير المحوقف

السباسي!! وهذا ما فعله الخميني ايضا.

فالخميني يريد ان يصل الى فكرته حول ولاية الفقيه اي ان للفقيه العادل حق الحكم وان سلطاته عامة ودينية وسياسية ، فوظف لذلك عقيدة الامامة والمهدوية ، ولما لم يجد في القرآن الكريم ما يسند فكرته راح يفتش عن الحديث النبوي الشريف ولما لم يجد شيئا من ذلك لتريج فكرته بدأ الخميني يأول الاحاديث تأويلا باطنيا على طريقة الغلاة !!

"لقد مر على الغيبة الكبرى (٣٢٩هـ/ ٩٤٠م) اكثر من الف عام وقد تمر الوف السنين قبل ان تقتضي المصلحة قدوم الامام المنتظر". ثم يقول :

"ان الفقهاء هم اومياء الرسول (ص) من بعد الائمة وفي حال غيابهم فقد كلفوا بالقيام بجميع ما كلف الائمة عليهم السلام القيام به". تم يقول:

". ومن حق الفقهاء اي علماء الشيعة بل من واجبهم ومن المفروض عليهم ان يسعوا الى ان يكونوا خلفاء لامام اخر الرمان ، الامام الغائب ، وان يتملكوا زمام الحكم ممثلين للامام و مندوبين عنه. واذا وجد بينهم منيهلك ملاحية الحكم نهض وتملك زمام حكم الامة ، ومن هنا تصبح طاعته واجبه ليس فقط كأمام بل كالنبي وكالرسول.

ويقول الخميني في موضع آخر:

"واذا نهض بامر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل ، فانه يلي من امور المجتمع ما كان يليه النبي (ص) ووجب على الناس ان يسمعوا له ويطيعوا. ويملك هذا الحاكم من امر الادارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول (ص) وامير المؤمنين عليه السلام".

ثم ينتهي الخميني الى القول العجيب حيث يكشف هدفه السياسي:

"وبعد كل هذا فان القائم بنشر سنة رسول الله (ص) هم الفقهاء العدول والخلافة في ظاهرها اللغوي وفي معناها المتعارف هي الحكومة. واطلاق كلمة خلفائي يدل على ان للفقيه العادل كلماكان للرسول الاكرم فيما يرجع الى ولاية المسلمين العامة الا ما خرج بالنص الخاص"!!

ان هذه المقتطفات من افكار الخميني تدل ان الخميني اضفى على نفسه مغات وسلطات واسعة باعتباره فقيها فهو وصي السرسول (ص) وان ولايسته عامة في الشؤون الروحية والسياسية وطاعته واجبة لاكالنائب عن الامام بل كامام وكالنبي وكالرسول! فهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للامام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس والراد عليه كالسراد على الامام والراد على الامام كالراد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله !!

ان ولاية الفقيه فكرة جالت في فكر خميني بسبب طموحاته السياسية الواسعة وقد حاول درن جدوى ان يعززها ويجد سندا لها في القرآن او الحديث والسنة فلم يستطع ولم يسعفه كذلك تراث التعاليم الامامية التي اختطت لنفسها منذ عهد الامام جعفر الصادق (رض) نهج المسالمة السياسية وسار الائمة بعد المادق (رض) على نهجه في عدم تشجيع النشاطات السياسية وبهذا أبعدت عن اتباعها مبادىء الغلو والتطرف وبقيت ضمن اطار الاسلام المحيح وحققت تقاربا كبيرا مع اهل السنة والجماعة بفضل جهود الامام جعفر المادق ومن جاء بعده ، فقد امبح من الصفات المشتركة بين الامامية واهل السنة والجماعة هي عدم التدخل في امور السياسة ورفض التحرك ضد اولى الامراء اى الظيفة الحاكم او السلطة القائمة.

ويبدو انه بعدما حدث من فتن وحروب بين المسلمين انفسهم فقد توليد شعور في بعض الطقات مفاده بان الامل الوحيد لحفظ شعائر الاسلام وقيمه ومثله العليا يكون بابعاده عن النشاطات السياسية وكانت الامامية من اوائل من ادرك ضرورة ذلك واعترف به وطبقه منذ ايام جعفر الصادق (رض). وكانت غيبة الامام الثاني عشر تعني قبولا ضمنيا للحقيقة السابقة وهي ان التدخل في العمل السياسي والقيام بنشاطات سياسية سوف لا يغير كثيرا من سير الاحداث بل سيؤدي الى فتن جديدة وهدم في المجتمع الاسلامي وتفرقة دون كسب حقيقي. ومن الواضح ان هذا النهج الذي سار عليه الائمة والمجتهدون من بعدهم حتى يومنا هذا يتناقض تمام التناقض معهنهج خميني وفكرته في ولاية الفقيه. (٢٨) كما انه لم يستطع ان يجد لها اساسا عقليا ومنطقيا ، ولذلك ـ وعلى عادة الغلاة والباطنية ـ لجأ الى التاويل المغالي ليبرز فكرته السياسية فجاء التبرير متهافتا لا تعززه قواعد اللغة العربية

وشرائط علماء التفسير وضوابطهم !! ولعلنا هنا نشير الى تعليق مفكر مغاصر حول ولاية الفقيه حيث يقول:

"ان فكرة ولاية الفقيه بدعة ابتدعها خميني وضلال اضل به المجتمع. وانه والله لا يؤمن هو بها ولا زمرته ، بل اتخذها ذريعة للسلطة على رقاب المسلمين ظلما وعدوانا ، وان الله ورسوله يريان منه ومن كل من يصكم بالباطل ، ويتخذ من الظالمين اماما وهاديا" (٣٩)

وقال باحث اخر في ولاية الفقيه واصفا اياها انها ردة خطيرة للعقل البشري وهي مجافية لكل قيم الشريعة الاسلامية. (٤٠)

ان استقماء جنور الهتجربة الخمينية في ايران المعاصرة لابد ان يقود الباحث المتمعن الى ان جنورها التي تغوص في العمق لتستقي من الارث المجوسي الباطني بكل عقيدته ومعاييره واساليبه واهدافه ان عوامل عديدة سياسية ودينية واجتماعية في المجتمع الايراني كانت ومازالت تعمل على ظهور حركات تحريفية وارهابية تنجح في كسب جماعات كبيرة من الناس شغور محادات دينية وسياسية زاهفة وتهيئهم لتقبل عقيدتها اسلوبا للعمل.

والواقع ان التاريخ يثبت المرة تلو الاغرى بان التحريفية والارهاب كانتا مفتين متلازمتين لحركات التشدد والتطرف الدينية السياسية. ومن هذا المنطلق يمكننا عدد الغمينية حركة دينية سياسية ضمن سلسلة الحركات المغالية والباطنية ابتداءا من المغيرية والمنمورية والكيسانية مرورا بالخرمية والقرامطة والحشيشية وانتهاءا بالبابية والبهائية والقاديانية ، هدفها تحطيم الاسلام من الداخل والقضاء على سلطته السياسية وهدم معالم عضارته وتراثه الزاخر وازاحة العرب والتشكيك بمقامهم القيادي في مسيرة الاسلام وحضارته.

#### الهوامش:

1- لقد اكد العديد من السياسيين الايرانيين والباحثين المحايدين انه لابد من التفريق بين الثورة الايرانية التي قامت بها شعوب ايران واحرابها الوطنية وبين تسلط الملالي وزعيمهم على السلطة مستغلا الفراغ السياسي بعد رحيل الشاه عن البلاد. (راجع د.موسى الموسوي ، الثورة البائسة ، محلا فمابعد).

Y- في اوائل سنة ١٩٨٥ اظهرت احصائية نشرت في لندن ان عدد النشرات التي تعدر في انكلترا وحدها ما بين يومية واسبوعية وشهرية حوالي الاربعين!! كما ان النظام الخميني يصرف ملايين الدولارات على الفئات والمنظمات الموالية في لبنان ودول افريقية واسبوية اخرى.

٣- الموسوي ، المصدر السابق ، ص ١٤٨ فمابعد. نفس المؤلف ، الشيعة والتصحيح ص ٢٩ فمابعد.

٤ - نفس المصدر السابق.

٥- الحكومة الاسلامية او ولاية الفقيه ، القاهرة ، ١٩٧٩م. - كشف الاسرار
 (الترجمة العربية) عمان ، ١٩٨٧م .

٦- الموسوي ، المصدر السابق ، ص١٨٩٠.

٧- تحرير الوسيلة كتاب في الفقه ويقع في مجلدين من القطع الكبيرة بالفارسية (راجع نعماني ، الثورة الايرانية في ميزان الاسلام ص١٤. \_ اما تحفة العولم فقد نشر في لاهور بالباكستان ، بدون تاريخ بالاف النسخ!!

٨ الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص٢٦٥.

9 د. محسن عبد الحميد ، الاتجاه الباطني في تفسير القرآن ، ص١. د.عرفان عبد الحميد ، دراسات في الفرق والعقائد ، ص٥٠ فمابعد. كذلك عرفان عبد الحميد ، فضائح الخمينية ص٨٩ فمابعد.

١٠ خميني ، كشف الاسرار ص١٢٦ فمابعد. \_ نعماني ، المصدر السابق
 ص٠٢.

١١٠ \_ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج٢ ص٤٧.

١١ - خميني ، الحكومة الاسلامية ، ص٥٢.

١٢- ياقوت ، معجم الادباء ، ج١٩ ص١٤٥ فمابعد.

17\_ عرفان عبد الحميد ، فضائح الخمينية ، ص٩٧.

12\_ خطاب خميني في ١٩٨٦/٣/٢ في جماران.

10 - خطاب خميني في أب ١٩٨٤. - مكي حمود ، التسلل الباطني ، من ١٩٨٠. ١٦ - خطاب خميني في ١٥ شعبان سنة ١٤٠٠هـ / سنة ١٩٨٠م. ١٧ - خميني ، الحكومة الاسلامية ، ص٢٦.

١٨- ابن بابويه ، عقائد الشيعة الامامية (باب الامامة). \_ الشيخ المفيد
 اوائل المقالات ص٤.

19- راجع عرفان عبد الحميد ، فضائح الخمينية ، ص٩٢ فـمابـعـد. - نعماني ، الثورة الايرانية ص١٣٠ ص١٨٠. محمد البغدادي ، التشيع بين مفهوم الائمة والمفهوم الفارسي ، ص٣٤ فمابعد خاصة الباب الثالث .

٢٠ راجع ، فاروق عمر ، مباحث في الحركة الشعوبية ، خامة المبحث
 الثانى.

٢١ انظر سعيد حوى ، في فمائح الخمينية ، م٧٥.

٢٢ نعماني ، المصدر السابق ، ص١٨٠ فمابعد.

77 يقول محمد البغدادي "أن العمود الفقري للتشيع الفارسي مخالفة العقيدة الاسلامية" وهذا يخالف مفهوم الاعمة (رض) للتشيع والمفهوم الاعلي للتشيع الذي ظهر في البيئة العربية راجع البغدادي ، المصدر السابق ، ص٤٩.

٢٤ الحيني ، حركات الشيعة المتطرفين ، ص٦٦ حيث يشير الى النص.

٢٥ الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص٢٧٦.

٢٦ نعماني ، المصدر السابق ، ص١٣٤ ص١٤٨ ص١٩٢ فمابعد.

السامرائي ، الغلو والفرق الغالية ، ص١٤٧ فمابعد.

٢٧ - كشف الاسرار ، م١٧٥ م١٨٦.

٨٠- راجع مباحث في الحركة الشعوبية للدكتور فاروق عمر وخاصة المبحث
 الاول.

79 كشف الاسرار ، من١٥٠ من١٥٥ من٢٣٨.

·٣- مكي حمود ، المصدر السابق ، ص٩. ـ د. عبد السستار السراوي ، الايديولوجيا والاساطير ، ندوة مركز الدراسات الفلسطينية ١٩٨٥ ، بغداد.

١٣٠ - ابو يعلى ، طبقات الحنابلة ، ج١ ص٣٤.

٣١ البغدادي ، مختصر دوله آل سلجوق للعماد الاصفهاني ، ص٣٦١.

٣٢ الموسوي ، الثورة البائسة ، ص١٢٦. \_ نفس المؤلف ، الـشـيـمـة والتصحيح م١٩٥٠ فمابعد.

77- لقد اغتال الغلاة الخناقون مئات الشهداء وقتل الحشيشية الآف العباد الما الحركة الصوفية الصفوية التي ادعت التشيع ورفعت شعاره فقد قال مؤسس دولتهم المفوية :"اني لا اخاف احدا . فان تنطق الرعية بحرف واحد فسوف امتشق الحسام ولن اترك احدا على قيد الحياة" راجع ابا مغلي ، ايران ص٦٤٦. ـ ولاشك فان هذا التراث هو مصدر كبير لخميني واتباعه.

٣٥ كشف الاسرار ، ص١٧٣ ص١٩٤ . \_ نعماني ، المصدر السابق ، ص١١٨.
 وعبد الستار الراوي ، ولاية الفقيه ، مجلة الامن القومي ١٩٨٤.

٣٦ خميني ، الخطاب الذي القاه في شعبان سنة ١٤٠٠هـ / سنـة ١٩٧٩م. وكذلك خطابه في ١٩٨٧/٣/٢٨م سنة ١٤٠٨هـ.

٣٧ حول النصوص التي اوردناها عن ولاية الفقيه ، راجع كتاب (الحكومة الاسلامية) ص٣٦ فمابعد. ص٤٩ فمابعد. كذلك راجع: نعماني ، المصدر السابق ص٣٦هـ٣٨، ص٣٦-٣٢١. محمد شريف احمد في كتاب نهج خميني ، محمد شريف احمد في كتاب نهج خميني ، محمد شريف احمد في الفكرية الكلية الشريعة ١٩٨٨. – ولاية الفقيه ، نخبة مر الباخثين (الندوة الفكرية لكلية الشريعة ١٩٨٨).

٨٣ حول هذا الموضوع رابع: فاروق عمر ، حول العلاقة بين الصحلافة العباسية والفرع الحسيني من العلويين مجلة أربكا. جامعة السوربون ، باريس (بالانكليزية). \_ كذلك راجع : فاروق عمر ، الخلافة العباسية ، بغداد ، ١٩٨٦ ص٨٤٤.

77- الموسوي ، الثورة البائسة ، ص١٨٠. ـ نفس المؤلف ، السيعة والتصحيح مر٧٨ مر٢٠ فمابعد.

• 3- محمد شريف احمد ، نهج خميني ، ص٥٥ ـــ ٥٠ ـ وقد وصف حرب المعارضة الايراني المعروف باسم (حزب تحرير ايران) ولاية الفقيم الستبدادية وقال الحزب في بيان اصدره ادعاها خميني بانها تشبه الحكومة الاستبدادية وقال الحزب في بيان اصدره

في حزيران سنة ١٩٨٨ ان اعطاء الولاية المطلقة للفقيه مخالف لاسلام والقرآن والسنة ولذا فان تطبيق مثل هذه الافكار يعد خروجا كامل عن الدين الاسلامي.

# التكاتمة

الساليب الغلووالتطرف الردعنى

لابد ان نشير بدءا الى ان هذه الدراسة قد ركزت على البعد التاريخي الا السياسي لحركات الغلو والباطنية والتطرف ولم تتطرق الى البعد الديني الا بقدر الاستعانة به لخدمة وايضاح البعد السياسي. فهي دراسة تاريخية سياسية وليست دراسة عقاددية. ولعل السبب في ذلك يعمود الى كشرة الدراسات التي عنيت بالجانب الديني العقائدي لهذه الحركات التي واقتمها تشبثت بالعقيدة الدينية غطاء لستر اهدافها فقد كانت في واقعها حركات سياسية شعوبية وزندقة تمثل الاطار الذي كان يعمل من خلاله الفرس لهدم الاسلام والعروبة سياسيا وحفاريا واعتقاد وبالذات لفرب المقام التاريخي الرئيس للعرب في الاسلام. فلو كانت هذه الحركات دينية صرفة لبقيت محدودة وما اتسع خطرها الى هذا الحد...ومن هنا جاءت العناية بالبعد السياسي فيها.

على ان معوبات عديدة تعترض الباحث في هذا المجال لعل اهمها واولها اخفاق الكتاب الاوائل ومن ثم العديد من الباحثين المحدثين في التميير بين فرق الغلو والباطنية من جهة وفرق الشيعة من جهة اخرى والسبب في ذلك يعود الى تستر هذه الفرق المغالية بالولاء للعلويين والعمل تحت شعارات علوية والادعاء بالانتماء الى الشيعة. وقد لاحظنا خلال هذا البحث كيف كان هؤلاء الغلاة قد حرفوا عقائد الشيعة واخرجوها عن معانيها

وحملوها اكثر مما تحتمل بهدف تحقيق طموحاتهم السياسية ومن اجل استغلال الشيعة لايمال زعماء الغلاة الى السلطة والحكم. وهكذا المقت بالشيعة مبادىء مثل الوهية الاعمة والحلول والتناسخ ليست منها.

اما ثانيها فهو الاخفاق في التمييز بين الشيعة الحركة العربية الاسلامية نشأت في أرض عربية وترعرعت بين العرب المسلمين وتعمل سياسيا وعقائديا في اطار العروبة والاسلام ، وبين التشيع الذي تطور وتعقد على ايدى الموالى الاعجام او في البيئة الفارسية حيث دخلته تعاليم وطقوس ومراتب ليست من التشييع ولا من الاسلام. وقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة ان الحركات المغالية والباطنية كانت حسب تسلسلها التاريخي تستقي من تسراث الغلاة الذي سبقها وتضيفاليه عقائد ومبادىء جديدة مجوسية او من عقائد الديانات السابقة للأسلام أو فلسفية أو صوفية حتى غدت هذه العقائد ركاما من السخافات المتناقضة والآراء التي لا تنسجم مع منطق او عقل او شريعة. ولعل خير دليل على ذلك ما تضمنته كتب الفرق من آراء الغلاة وما تضمنته كتب الباب والبهاء والقادياني والخميني من افكار. وقد ادرك المفكرون المسلمون منذ فترة مبكرة حقيقة الارتباط بين الغلو وفئة من الفرس الذيين اظهروا الاسلام وابطنوا المجوسية فقد ادان المقريزي وابن حزم الفرس "الذين راموا كيد الاسلام بالمحاربة في اوقات شتى وفي كل ذلك ينظهر الله الحق.. فراوا أن كبيده على الحيلة أنجح فأظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا اهل التشيع باظهار محبة اهل البيت . . ثم سلكوا فيهم مسالك شتى حـتـى اخرجوهم عن طريق الهدى". (١)

واكد البغدادي ان اساس الباطنية هم اولاد المجوس. كما رد عليهم سلسلة متصلة من الفقهاء والعلماء والكتاب المسلمين وفضحوا عقائدهم وكشفوا حقيقتهم للرأي العام الاسلامي. يقول البغدادي (ت ٢٦٩هـ):

"وذكر اصحاب التواريخ ان الذين وضعوا اساس دين السباطنية اولاد المجوس وكانوا مائلين الىدين اسلافهم ولم يجسروا على اظهاره ضوفا من سيوف المسلمين فوضع الاغمار منهم اسسا مار في الباطن الى تفضيل اديان المجوس وتأولوا ايات القرآن على موافقة اسسهم". (٢)

"طائفة انقطعت الدولة عن اسلافهم بدولة الاسلام كابيناء الاكاسرة والدهاقين واولاد المجوس فهؤلاء موتورون قد استكن الحقد في صدورهم كالداء الدفين فاذا حركته تخاييل المبطلين تأجج نيرانه في صدورهم فاذعنوا لقبول كل حال تشوقا الى ادراك ثارهم."(")

ولقد كان الغزالي (رحمه الله) يعيش في عصر يشبه عصرنا من حيث شراسة الهجمة الباطنية على الاسلام والعروبة وقد شعر ان الباطنية تريد هدم الاسلام وتحريفه وادرك ذللًانها تريد تحويل الرئاسة عن العرب.. ولذلك نراه قد افتى بقتلهم واعدامهم "تطهيرا لوجه الارض منهم ومن شرورهم" على حد قوله.

لقد كان الائمة العلويون هم اول من تصدى الى غقيدة الغلاة لانهم اساءوا اساءة بالغة الى الائمة (رض) ونسبوا اليهم صفات واحاديث لا يرتصونها. فقد تبرأ الامام جعفر الصادق من ابي الخطاب زعيم الخطابية المغالية بعد ان اطلع على تعاليمه. وطرد الامام الباقر زعيم المغيرية المسمى المغيرة بن سعيد بعد ان قال له : "أقرر انك تعلم الغيب أجبي لك العراق". وسار الائمة على هذا المنهج في الرد على الغلاة لانهم كانوا يدركون مآربهم الدينية ـ السياسية الهدامة. فقد قال الامام الحسن العسكري في ابن النصير زعيم النصيرية بعد ان وقف على آرائه المتطرفة من احد اتباعه: (٤)

"اني ابرأ الى الله من ابن النصير النميري وابن بابا الغمي فأبرا منهما. واني مخبرك وجميع الموالي ومخبرك اني العنهما عليهما لعنة الله فتانين مؤذيين اذاهما الله وارسلهما في اللعنة واركسهما في الفتنة.." لقد اتبعت الدولة العربية الاسلامية والمجتمع الاسلامي بعلمائه وفقهائه ومفكريه اساليب عديدة لمجابهة حركات الغلو والتطرف. فالحركات التي حملت السلاح واشاعت الفتن والاضطرابات وتمردت على الدولة وقابلتها الدولة بقوة السلاح كما لاحظنا ذلك في حركات الغلاة والخرمية والباطنية على التوالي فالسلاح يقابله السلاح.

ولكن من جهة ثانية لم يكن دورالعلماء والمفكرين والفقهاء المسلمين بأقل من قيام الدولة الاسلامية. فلقد ادرك هؤلاء جميعا ان الخطر الذي ولدته حركات الغلاة والباطنية وما بشرته من آراء لا يكمن فقط في هدم العقيدة الاسلامية بل في تفتيت البنية الاجتماعية للاسلام لما تولده هذه الحركات من شك عبث بالقيم والمعايير الاسلامية والعربية التي بني عليها المجتمع ولما تبثه من روح الحقد والكراهية المذهبية والعنصرية بين فئات المجتمع الواحد.

لم يقف انصار الاسلام الصحيح مكتوفي الايدي ينتظرون ما تتقوم به الدولة والواقع ان الدولة اتخذت جملة اجراءات عسكرية وسياسية وادارية وعلمية للحد من بشاط الغلاة بيل اتخذوا زمام المبادرة في البرد على الآراء المتطرفة والهدمية من شعوبية وزندقة وباطنية وغلاة. والذي يتصفح تاريخ الفكر الاسلامي يجد سلسلة متتابعة من المفكرين المجاهديين البدار من ادركوا ان جهاد الكلمة مو اعظم الجهاد .. سلسلة تبدأ بالائمة الابرار من الهل بيت النبوة وتمر بابي حنيفة ومالك ابن انس والشافعي واحمد بن حنيل والنوبختي والكشي والجاحظ وابن قتيبة والشريف الرضي والغزالي وابن تيمية وتنتهي بالفقهاء والمجتهدين المعامرين امثال الشريعتمداري والقمي ومهدي روحاني وموسى الموسوي والشهيد صبحي المالح والشهيد احسان الهي ظهير والشيخ محمد منظور نعماني والعلامة سعيد حوى ومحمد بغدادي ونامر الدير، شاه وغيرهم كثير.

ولسنا هنا بعدد ذكر كتبهم ومقالاتهم في كشف زيف حركات العلو والباطنية فهي معروفة ومدروسة في بطون الكتب المختمة ، (٥) ولكننا في محاولتنا ايجاد الوسائل والاساليب للتعدي للغلاة والباطنية لابدد لنا من الاستفادة من خبرات وتجارب اجدادنا في هذا المجال. فقد برزت حملة فكرية نشطة ومنظمة ومدعومة من قبل الدولة الاسلامية التي شجعت العلماء والفقهاء على الكتابة لتوضيح الدين الصنيف للناس ولفصح اساليب الغلاة في محاولة هدمه وتخريبه وكشف مدى تعصبهم وضيق افقهم ومدى زيف وبطلان نزعة التشكيك بالعقيدة. وهكذا غدت كتابات الباطنية بالمقارنة مع ما كتبه علماء الاسلام جمودا فكريا يتسم بضيق الافق وضعف الحجة ، وهذا ما نريد من علماء الاسلام وفقهائنا في كل العالم الاسلامي ان يقوموا به للكشف عن حقيقة الخمينية الباطنية واهدافها السياسية المستندة على التوسع

والارهاب

وقد قام اجدادنا بتأسيس مجموعة مدارس ومعاهد عرفت في وقتها بأسم النظاميات لتخريج علماء وفقهاء ومحدثين يفهمون الاسلام الحنيف فهما صحيحا ويتسلحون بالعلم والايمان ، ثم وزعتهم على الاقاليم والمدن الاسلامية لافهام الناس امول الدين الصحيح وللرد على دعاوى الباطنية . وما احوجنا الآن الى تعاون دول الاسلام كافة من اجل اعادة تنظيم امثال هذه المعاهد لتخريج مفوف من الاهمة والخطباء والفقهاء وعلماء الدين ليكونوا ردءا واقيا في مجتمع المدينة والقرية الصغيرة ضد دعاوى الباطنية المضللين وبدلك يمدق فينا قول رسول الله (ص):

"يصل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتهال المبطلين وتأويل الجاهلين".

ولابد من جهة اخرى من التنسيق بين المؤسسات المعنية بالاسلام وتراشه في دول العالم الاسلامي كافة من اجل وضع خطة واسعة لتبسيط كتب التراث للاسلامي والعقيدة التي الفها مفكرونا الاوائل ونشرها في التصدي بصورة واسعة لجمهور الناس لكي يطلعوا على منجزات مفكرينا في التصدي للغلو والباطنية فاننا نعيش في زمن مشابه لزمانهم من حيث شراسة الهجمة الباطنية على الاسلام واهله. ولابد من تشجيع الباحثين المحدثين على الكتابة عن الخمينية واستقماء جذورها واصولها الباطنية ومناهجها السياسية الهدمية التوسعية. وان تستخدم هذه البحوث أداة للتوعيه والتوجيده تعمرفنا باصالتنا وروح شخصياتنا العربية الاسلامية الغنية بالقيم والمعايير والمثل العليا ومن هنا يستطيع الناشئة ان يغرقوا بين القيم الاسلامية والمعايير والمتال التي يحاول الغلاة والباطنية زرعها في المجتمع.

ان خطر الحمينية يشمل عقيدتنا وشخصيتنا ووجودنا كافة اكبر من خطر الية حركة سبقتها لانه خطر يقف وراء دولة تسخر من امكاناتها في خدمة اهداف الخمينية . كما ان هذه الحركة استفادت من اخطاء ونقاط الضحف في الحركات التي سبقتها ولهذا نجدها تعتدد التنظيم والسرية والتدرج في الكشف عن الاهداف حيث انها تظهر خلاف ما تبطن ولا تبدي لكل الفئات حقيقتها المتطرفة الخارجة على الدين الاسلامي الحنيف المعادية اللهرب

والطائفية الا بعد التثبت من مواقف هذه الفئات. بل انها اكثر من ذلك تثير في كل فئة من الفئات او مجتمع من المجتمعات آمالها وطموحاتها وتظهر وكأنها تعمل من اجل تحقيق تلك الطموحات وذلك لغرض كسب هذه الجماعات اليها. وكأني بالخميني يطبق ومية عبد الله بن ميمون القداح اليهودي الأصل الباطني العقيدة الذي دخل الاسلام في العصر الجاهلي من اجل هدمه اذ يقول لاحد دعاته: (٢)

". واشير عليك الا تظهر ما في نفسك للعرب ولا لمن يتعصب لهذا الدين فان هذا الدين قد غلب على الاديان كلها . والزم التشيع والسبكاء على الهل البيت فانك تجد من يساعدك من المسلمين ويقول هذا هو الاسلام. ثم تعمل بعد ذلك في استئمال الاسلام"!!

وليس هناك ابلغ من رد القرآن الكريم على هذه الوصية حيث يقول تعالى:

"واذاً لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا دخلوا الي شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزون. الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيبانهم يعمهون".

وآخر دعوامًا أن الحمد لله رب العالمين "ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا أمرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فأنمرنا على القوم الكافرين". (البقرة: ٢٨٦).

## هوامش الخاتمة:

- (١) راجع خطط المقريزي ، ج١ ص٣٦٢. ابن حزم ، الفصل في المملل والنحل ج٢ ص٩١ كذلك الاسفراييتي التبعير بالدين ، ص٩٠٩.
  - (٢) البغدادي ، الفرق بين الفرق ، م١٨٤٠.
- (٣) الغزالي ، نمائح الباطنية ، مه ١٨. كنلك ابن الجوزي ، تسلب يسس ابليس ، مه ١٠٦٠.
- (٤) راجع البغدادي ، من ٣٦ فمابعد. \_ عبد الحسين العسكري ، العلويون او النميرية ، ص٤.
- (٥) راجع ابن النديم ، الفهرست. .. ابن ابي المديد ، هرج نهج البلاغة.

فاروق عمر ، مباحث في الحركة الشعوبية. ـ السامرائي ، الغلو والفرق الغالية م١٨٩ ـ ٢٠٤. ـ فاروق عمر ، التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين ( الفصل الخاص بالزندقة). ـ مكي حمود ، التسلسل الباطني م٠٥ ـ ٨.

(٦) راجع النص في الخلافة والدولة في العصر العباسي للدكتور محمد حلمي احمد ص١٣٥٠. عن التصدي للغلاة والباطنية ، راجع كذلك : سميرة الليثي ، الزندقة والشعوبية ، الباب الثالث والرابع. محسن عبد الحميد ، حقيقة البابية والبهائية. \_ محمد البندا ي ، التشيع بين مفهوم الائمة والمفهوم الفارسي. \_ الندوي ، مورتان متفادتان. \_ نعماني ، الثورة الايرانية في ميزان الاسلام . . . فاروق عمر ، الدس الشعوبي وأساليب السرد عليه ، الرسالة الاسلامية ، بغداد ١٩٨٨.

### الممادر الاملية والمراجع المديثة:

ابن الاثير الكامل في التاريخ ليدن ، ١٨٥١–١٨٧١م. الاسفراييني التبصير بالدين ، القاهرة ١٩٥٥م.

الاشعري مقالات الاسلاميين ، القاهرة ١٩٥٠م.

الأصفهاني مقاتل الطالبيين ، النجف ١٣٥٣هـ.

ابن ابي الحديد شرح نهج البلاغة ، القاهرة ١٩٥٩م.

ابن بابويه القمي عقائد الشيعة الامامية ، طهران ١٣٧٠هـ. البغدادي الفرق ، القاهرة ١٩٤٨م.

البغدادي الفرق بين الفرق ، القاهرة ١٩٤٨م. ابن تيمية بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة

ربن بيميه والقرامطة والباطنية ، القاهرة ١٣٣٩هـ.

الجاحظ البيان والتبيين ، القاهرة ١٣٥١هـ.

رسائل الجاحظ ، السندوبي ، القاهرة سسم،

. 1988

ثلاث رسائل ، القاهرة ١٣٤٤هـ. الحيوان ، القاهرة ١٩٤٧م.

المنتظم ، حيدر ابار الدكن ، ١٣٥٧ه...

ابن الجوزي

| أبن حزم           | الفصل في الملل والاهواء والنحل ،         |
|-------------------|------------------------------------------|
|                   | القامرة ١٣١٧-١٣٢٠هـ.                     |
| ابن حنبل          | الرد على الجهمية والزنادقة ، القاهرة     |
|                   | 70919.                                   |
| ابن خلدون         | المقدمة ، بيروت ١٩٥٦.                    |
| الخياط            | الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، |
|                   | بيروت ١٩٥٧م.                             |
| الدهلوي           | مختصر التحفة الاثني عشرية. اختصره        |
| •                 | الالوسي ، القاهرة ١٣٧٣ه                  |
| الرازي            | اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ،        |
|                   | القامرة ١٩٣٨.                            |
| الشهرستاني        | الملل والنحل ، القاهرة ١٩٤٧م.            |
| المادق            | توحيد المفمل ، النجف ١٣٦٩هـ.             |
| الطبري            | تاريخ الامم والملوك ، ليدن ١٨٧٦م.        |
| الغزالي           | فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ،      |
|                   | القامرة ١٩٦١م.                           |
|                   | احياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٦٤هـ.       |
|                   | فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن         |
|                   | بدوي .                                   |
|                   | المنقذ من الضلال ، بغداد ١٩٨٣.           |
|                   | معارج التقديس ، بيروت ١٩٧٨.              |
| القمي             | المقالات والفرق ، طهران ١٩٦٣م.           |
| الشهيد نظام الملك | سياسة نامة(سير الملوك)،لندن ١٩٦٠         |
|                   | (ترجمة انكليزية عن الفارسية).            |
| الخشي             | اخبار الرجال ، بومباي ١٣١٧هـ.            |
| الكاييني          | امول الكافي ، النجف ١٩٥٧م.               |
| الملطي            | التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع ،   |
|                   | القامرة ١٩٤٩م.                           |

ابن النديم النوبختي الديلمي الشيخ المفيد المطسي الهمداني

الفهرست ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة. فرق الشيعة ، النجف ١٩٣٦. بيان مذهب الباطنية وبطلانه،مصر ١٩٥٠م. شرح عقائد المدوق ، تبريز ، ١٣٧١هـ. بحار الانوار ،طهران ١٣٠٣هـا١٣١٥هـ. تكملة تاريخ الطبري ، بيروت ١٩٦١م.

أصل الشيعة واصولها ، النجف ، ط٩.

ادب المعتزلة ، القاهرة ١٩٥٩.

تاريخ الاسلام عدة اجزاء ط السابعة

. 1911 Ulas

37919.

من تاريخ الالحاد في الاسلام القاهرة ١٩٤٥

التشيع بين مفهوم الائمة والمفهوم الفارسي

## المراجع الصيئة

آل كاشف الغطاء، محمد حسين بدوي ، عبد الرحمن البغدادي ، محمد

بليغ ، عبد الحكيم حسن ، حسن ابراهيم

الدوري ، عبد العزيز

من

مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ١٩٤٩م. العصر العباسي الاول ، بغداد ١٩٤٥. دراسات في العصور العباسية المتأخرة بغداد ١٩٤٥.

الجذور التاريخية للشعوبية بيروت ١٩٦٢ الجذور التاريخية للقومية العربية بيروت ١٩٦٢.

التكوين التاريخي للأمة العربية بيروت. حركات الشيعة المتطرفين القاهرة ١٩٥٤م الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف ، عمان ١٩٨٧م.

المهدية في الاسلام ، مصر ١٩٥٣. الحكومة الاسلامية او (ولاية الفقيه) الحيني ، محمد جابر حوى ، سعيد

> حسن ، سعد خميني ، روح الله

القاهرة ١٩٧٩م.

كشف الاسرار ، عمان ١٩٨٧م.

تحرير الوسيلة ، مجلدان.

تحفة العوام مقبول ، لاهور.

التفسير الاسلامي للتاريخ ، الموصل ١٩٨٥ في التاريخ الاسلامي ، مواقف ودراسات الموصل ١٩٨٥.

في التاريخ الاسلامي ، فصول في المنهج والتحليل ، بيروت ١٩٨١.

المقاومة الاسلامية للغزو الصليبي ، الرياض ١٩٨١.

الغلو والفرق الغالية ، بغداد ١٩٨٢م. الشعوبية ، بغداد ١٩٨٤.

القاديانية ، بغداد بدون تاريخ.

النصيرية ، بيروت ١٩٨٣.

شهادة خميني في اصحاب رسول الله ، عمان ١٩٨٥م.

مباحث في علوم القرآن ، دمشق ١٩٦٢م. النظم الاسلامية ، بيروت ١٩٦٥م.

علوم الحديث ومصطلحه ، ١٩٦٥م.

معالم الشريعة الاسلامية ، بيروت ١٩٨٢

أنب الشيعة ، مصر ١٩٥٦م.

الاسماعيلية ، تاريخ وعقائد ، لاهور ١٩٨٦.

البابية ، عرض ونقد ، لاهور ١٩٨٤-١٤٠٤ القاديانية ، لاهور باكستان.

البهائية ، نقد وتطيل ، لاهور ١٩٨٤ / ١٩٨٤هـ

ظيل ، عماد الدين

السامرائي، عبد الله سلوم

شرف الدين ، تقي شقرة ، محمد

المالح ، الشهيدد. مبحي

طه ، عبد الحهيد ظهير ، الشهيد احسان الهي الخلافة العباسية ، بغداد بيت الحكمة

التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين ، بغداد ، ١٩٨٥ الطبعة الخامسة .

تاريخ ايران في العصور الاسلامية الوسيطة ، بغداد ١٩٨٨.

الخمينية حركة معادية للعروبة والاسلام.. بالاشتراك مع نضبة من الباحثين بغداد ١٩٨٨.

التحديات التي تواجه الامة. بالاشتراك مع باحثين آخريين. بغداد ١٩٨٨.

حكام بلاد فارس والعدوان على العراق ، دار الشؤون الثقافية السعامة ، بغداد ١٩٨٨.

الشخصيـة الايرانية . . مع نخبة من الباحثين ، بغداد سنة ١٩٨٨ .

الشعوبية ، بغداد ١٩٨٦.

العراق والتحدي الفارسي ، بغداد ١٩٨٧. طبيعة الدعوة العباسية ، بغداد ، طبعة جديدة ، ١٩٨٨.

تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية الاسلامية، بغداد ١٩٨٨.

دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ، بغداد ١٩٦٧.

نشأة الفلسفة الموفية وتطورها،بيروت

عقائد الامامية ، النجف ، بلا تاريخ. العربية شعار الاسلام واهله،الرباط،١٩٨٦م فضائح الخمينية ، منشورات منظمة المؤتمر الاسلامي الشعبي: بدون تاريخ.

موقف الشعوبية من فضل العرب الموهوب والمكسوب ، ندوة الد س الشعوبي ، فتاح ، عرفان عبد الحميد

المظفر ، محمد رضا معروف ، بشار عواد

بغداد

1911

الندوي ، ابو الحسن نعماني ، الشيخ محمد منظور

النشار ، على سامي

الموسوي ، موسى

الشيبي ، كامل ممطفى

محمد بهجت الاثري ،

نهج خميني في ميزان الفكر الاسلامي،

خميني داعية ضلالة خارج عن الاسلام.

عبد الحميد ، د محسن

الليثي ، سميرة العسكري ، عبد الحسين

شاه ، نامر الدين

صورتان متضادتان ، الهند ١٩٨٥. الثورة الايرانية في ميزان الاسلام ، القاهرة ١٩٨٦م.

نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ، القامرة ١٩٦٢ (جزءان).

الثورة البائسة ١٩٨٣ ، لوس انجلس. امريكا

الشيعة والتصحيح ، ١٩٨٧ لوس انجلس. الصلة بين التشيع والتصوف ، بغداد ١٩٦٣ الفكر الشيعي والنزاعات الصوفية ، بغداد ١٩٦٣.

السلام والاسلام ، منشورات منظمة المؤتمر الاسلامي الشعبي.

نخبة من الباحثين ، دار عمار عمان ١٩٨٥

منشورات المؤتمر الاسلامي الشعبي ، ١٩٨٧ حقيقة البابية والبهائية ، دار الصحوة القاهرة ١٩٨٥.

الاتجاه الباطني في تفسير القرآن ، مجلة كلية الدراست الاسلامية بغداد ١٩٧٠.

سلسلة الرسائل البيضاء ، بغداد ، بيروت. الزندقة والشعوبية ، القاهرة ١٩٦٨. العلويون والنصيرية ، بلا تاريخ او مكان نشر .

العقائد الشيعية ودجال القرن العشرين ، ١٩٨٧.

العمري ، موفق مصطفى

العقيلي ، محمد ارشيد رؤوف ، عماد عبد السلام

حمود ، مکی خلیل

فروج ، عمر الميرزا حسين البهاء

الحسيني ، عبد الرزاق

القزويني ، محمد الميرزا علي محمد الشيرازي

عثمان ۽ فتحي

صبحی ، احمد محمود

الخفاف ، عبد علي وآخرون

ابو مغلي ، محمد ومفي كوتام ، ريتشارد

مجموعة دراسات مسلسلة عن البابية والبهائية والماسونية ، بغداد.

الشيعة ، نشأتها وتطورها ، عمان ١٩٨٠ الشعوبية في العصر الحديث. الندوة الفكرية حول التحديات ، نقابة المعلمين المركزية ١٩٨٧م.

التسلل الباطني في العراق ، اطروحة ماجستير بكلية الآداب/جامعة بغداد ١٩٨٧ الاسلام على مفترق الطرق ، بيروت. الأقدس (منشور ضمن كتاب البابيون والبهائيون للحسيني).

الايقان (منشور ضمن كتاب البابيون والبهاثيون للحسيني).

البابيون والبهائيون ماضيهم وحاضرهم ، بغداد.

البهائية في الميزان ، بدون تاريخ. البيان (نموص منه منشورة في كتاب حقيقة البابية ، محسن عبد الحميد). التاريخ الاسلامي والمذهب المادي في التفسير ، الكويت ، ١٩٦٢.

في فلسفة التاريخ ،الاسكندرية بلا تاريخ نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية. مصر ، بلا تاريخ.

الاحوال الديموغرافية في ايران ، البصرة ١٩٨٧.

ايران ..دراسة عامة ، البصرة ١٩٨٥. القومية في ايران ، جامعة بتيسبرك ١٩٦٤ (مترجم للعربية).

| حياة النفس                                    | الاحسائي ، احمد               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| اصول العقائد ، بلا تاريخ.                     | الرشتي ، كاظم                 |
| دراسات في الفلسفة الاسلامية ، القاهرة         | قاسم ، محمود                  |
| . 1979                                        | -                             |
| عقيدة الشيعة (مترجم) دون تاريخ ، مصر          | Se Amstra.                    |
| التشيع العلوي والتشيع الصفوي ، ١٩٧٣           | رونلدسن ،د.<br>شريعتي ، د.علي |
| (مترجم).                                      | سريسي ، د.سي                  |
| الحركات الباطنية في الاسلام ، دار             | غالب ، مصطفى                  |
| الكتاب العربي ، بلا تاريخ.                    | عالب ، حالت                   |
| الدرون ، المجتمع والعقيدة                     | متي ، فيليب                   |
| ووق<br>(ب <b>الانكل</b> يزية)                 | هي ، حييب                     |
| ايران من المراع الديني الى الثورة ،           | مايكل فيشر                    |
| احزاب المعارضة السياسية. الكويت ١٩٧٦          | ولهاوزن ،ي                    |
| لمحات من تاريخ العراق الحديث ، بغداد          | الوردي ، د.علي                |
| ١٩٦٩ عدة اجزاء.                               |                               |
| الفكر السلفي عند الشيعة الاثني عشرية ،        | الجابري ، علي                 |
| بيروت ١٩٧٧.                                   |                               |
| الخمينية وريثة الحركات الحاقدة والافكار       | الاعظمي ، وليد                |
| الفاسدة ، دارعمار ١٩٨٨ عمان.                  |                               |
| النصيرية حركة هدمية ربحوث الندوة              | بخبة من الباحثين              |
| الفكرية لكلية الشريعة ١٩٨٥) .                 |                               |
| ولاية الفقيه . الواقع والابداع (بحوث          | مضبة من الباحثين              |
| الندوة الفكرية لكلية الشريعة ١٩٨٨).           |                               |
| الفكر الديني الإيراني المعاصر ، بغداد ،       | الراوي ، عبد الستار           |
| ١٩٨٢_ ولاية الفقيه ، مجلة الامن القومي ، ١٩٨٤ |                               |
| خميني والدولة الاسلامية ، بيروت ١٩٧٩.         | مَفَيْةً ، محمد جواد          |
| الخمينية بين الدين والدولة ، آفاق             | العمر ، عبد الجبار            |
| عربية ، بغداد.                                |                               |

#### نبذة عن السيرة العلمية للمؤلف

- \_ ولد الدكتور فاروق عمر حسين فوزي في ٦ حزيران مـن عـام ١٩٣٨ في مدينة الموصل في العراق.
- حصل على البكالوريوس بدرجة الشرف من قسم التاريخ جامعة بغداد سنة ١٩٥٩ وحصل على الدكتوراه من معهد الدراسات الشرقيية والافريقية من جامعة لندن سنة ١٩٦٧ وكان موضوع اطروحته الخلافة العباسية ١٣٣٧هـ ١٧٠هـ.
- عين مدرسا للتاريخ الاسلامي بكلية الآداب جامعة بغداد سنة ١٩٦٧ ونال مرتبة الاستاذية بالتاريخ الاسلامي بجامعة بغداد سنة ١٩٧٩ وحصل على وسام المؤرخ العربي سنة ١٩٨٥.
- ـ تدرج في مناصب ادارية وعلمية مختلفة منها:-مدير للدراسات الاجتماعية والادبية بوزارة التعليم العالي ١٩٧٤ ـ ١٩٧٥.

سفير بديوان وزارة الخارجية العراقية ١٩٧٦.

- رئيس لقسم التاريخ بجامعة بغداد كلية الآداب ١٩٧٨ ١٩٨٠ ١٩٨٥ محاضر في التاريخ الاسلامي في جامعة لانكاستر بانكلترا (معهد الدراسات العربية الاسلامية) ١٩٧٧-١٩٧٨. مشرفا عاما لدار الحكمة بجامعة بغداد ١٩٨٦.
- اعيرت خدماته الى جامعات عربية حيث حاضر باقسام التاريخ فيها وفي جامعة الرياض وجامعة الامارات العربية المتحدة. واختير عضوا بمجلس كلية الآداب بجامعة الامارات ممثلا للاساتذة بالمجلس.
- حاضر في مواد عديدة من مواد التاريخ الاسلامي عبر مسواره في الجامعات المختلفة منها: التاريخ العباسي . الحضارة العربية الاسلامية . النظم الاسلامية . تاريخ الخليج في العمور الاسلامية . تاريخ الاسلام في المشرق . تاريخ الخلافة العباسية في عصورها المتأخرة . تاريخ فلسطين في العمر الاسلامي . منهج المبحث التاريخي.

- مارك في وضع مناهج كتب التاريخ الاسلامي للمدارس المستوسطة والثانوية بالعراق وبتأليف كتب منهجية لهذه المدارس. كما شارك في وضع مناهج المواد التاريخية وتوصيفها لاقسام التاريخ بالجامعات العراقية وتأليف كتب منهجية لبعض موادها.
- حاضر بقسم الدراسات العليا (التاريخ) بجامعة بغداد على طلبة الماجستير والدكتوراه كما اشرف على عدد من اطروحات الماجستير والدكتوراه بالجامعة. وشارك في مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
- شارك في مؤتمرات تاريخية متخصصة منها: المؤتمر الدولي التاريخي في بغداد ١٩٧٣. ومؤتمر مركز الدراسات الفلسطينية حول الصهيونية في بغداد سنة ١٩٧٤. ومؤتمر مصادر الجزيرة العربية بالرياض ١٩٧٦. ومؤتمر العالم الاسلامي بلندن سنة ١٩٧٥. وندوة اعادة كتابة التاريخ ببغداد سنة ١٩٨٠. والمؤتمر الدولي لاخرام وحنين بن اسحق العبادي ، مجمع اللغة السريانية ، بغداد سنة ١٩٧٥ ومؤتمرات جامعة اكستر عن الخليج العربي ١٩٨٥هـ ، وندوة الأمن القومي العربي ، بغداد ١٩٨٥ وندوة الفكر القومي والتراث ، بغداد ١٩٨٥. وندوات الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الاوسط بغداد ١٩٨٨.
- ـ شارك في كتابة عدد من المقالات في دائرة المعارف الاسلامية والموسوعة الفلسطينية ودائرة المعارف البريطانية وموسوعة حضارة العراق. وموسوعة الجيش والسلاح وموسوعة العراق في ركب الحضارة الاصالة والتأثير.

## \* الفهرست \*

|     | كلمة لابد منها                          | * |
|-----|-----------------------------------------|---|
| ٣   | هؤلاء هم المنافقون حزب الشيطان.         |   |
| ١٣  | التمهيد.                                | * |
|     | المقدمة .                               | * |
|     | اوضاع ايران في ظل النظام الساساني ومدى  |   |
| 17  | تقبل ايران للدين الاسلامي.              |   |
|     | الفمل الاول                             | * |
| 70  | الغلو في الدين معناه ـ بداياته،اهدافه   |   |
|     | الفمل الثاني                            | * |
|     | حركات الغلو في العصر العباسي حتى سنة    |   |
| 23  | ٤٣٣هـ - ٥٤٩م.                           |   |
|     | الفُمل الثالث                           | * |
|     | حركات الغلو الدينية السياسية في العمور  |   |
| 71  | العباسية المتأخرة حتى سنة ٦٥٦هـ/١٢٥٨م   |   |
|     | الفصل الرابع.                           | * |
|     | حركات الغلو الدينية ـ السياسية في العمر |   |
| 1.0 | الحديث.                                 |   |
|     | الفصل الخامس                            | * |
|     | الخمينية طقة في سلسلة حرقات الغلو       |   |
| 171 | الباطنية / دراسة مقارنة.                |   |
|     | الخاتمة                                 | * |
| 171 | اساليب الرد على الغلو والتطرف           |   |
| 144 | نبذة عن السيرة العلمية للمؤلف           | * |
| 149 | القهرست                                 | * |

رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١٥٢٩ لسنة ١٩٨٨

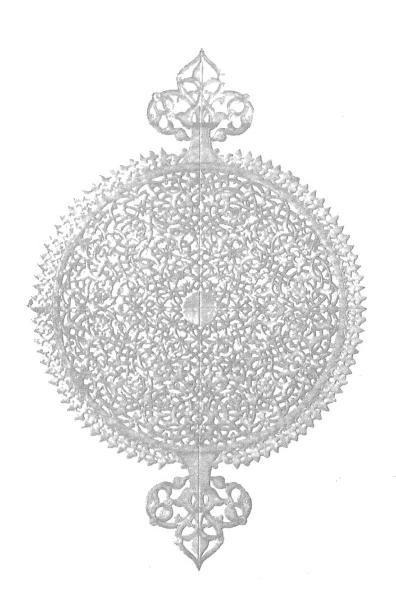